

ميلود عامر حاج

بناء الدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطرية العربية



مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية



بناء الدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطرية العربية

#### مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

أصبحت إصدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، علامة مسجلة للجودة والدقة العلمية في كل أنحاء العالم العربي، ومراجع لا غنى عنها للأكاديمين والباحثين والمختصين في شتى فروع العلم. وفي الذكرى العشرين لإنشائه، في مارس/ آذار 2014، كان مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قد أضاف إلى المكتبة العربية ألف إصدار، غطت طيفاً واسعاً من التخصصات والموضوعات الواقعة ضمن نطاق اهتهامه، من السياسة والاقتصاد والإعلام إلى مجالات الاستراتيجية والمعلوماتية والعلوم العسكرية.

ويضمن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، من خلال عملية محُكمة يقوم بها فريق عمل متميز القدرات والمهارات، خروج إصداراته شكلاً ومحتوى وفق أرقى المعايير المطبقة عالمياً، وبها منحه ريادة تمثلت حصيلتها في عدد كبير من الجوائز المتخصصة التي فازت بها إصداراته.

وتضاف هذه الإصدارات إلى سجل طويل من الأنشطة العلمية والبحثية التي يضطلع بهـا المركـز ودوره المؤثر في صناعة القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار رسالة المركز، تصدر "دراسات استراتيجية" وهي سلسلة علمية محكمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

#### مدير التدرير: أمل عبدالله الهدَّابي

#### الهيئة الاستشارية:

| جامعة بير زيت    | عسلي الجربساوي       | جامعة الملك سعود  | صالسح المانسع          |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| جامعة الإمارات   | علي راشد النعيمي     | جامعــة الكويــت  | عبد الرضا أسيري        |
| جامعة الإمــارات | محمدبن هويدن         | جامعــة نواكشــوط | عبدالله السيد ولد أباه |
| جامعـة القاهــرة | نيفين عبدالمنعم مسعد | جامعة ويستمنستر   | عبدالوهاب الأفندي      |

## دراسات استراتيجيــة

# بناء الدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطرية العربية

ميلود عامر حاج

العدد 195

تصدر عن

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية



# محتوىٰ الدراسة لا يعبِّر بالضرورة عن وجهة نظر المركز

© مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 2014

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 2014

ISSN 1682-1203

النسخة العـــادية: 8-982-14-982 النسخة الإلكترونية: 5-983-14-983 ISBN 978-9948-14-983

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: دراسات استراتيجية - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

ص. ب: 4567 أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

> ھاتف: +9712-4044541 فاکس: +9712-4044542

E-mail: pubdis@ecssr.ae Website: http://www.ecssr.ae

### المحتويات

| 7  | مقلمة                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|
| 11 | لتنظير السياسي في حقل الدولة                            |
| 33 | لدولة القطرية العربية: من عهد التأسيس إلى مستوى البناء. |
| 70 | لدولة القطرية العربية: الإصلاح والتحول                  |
| 83 | لخاتمة                                                  |
| 89 | لهوامش                                                  |
| 97 | عن المؤلف                                               |



#### مقدمة

يشغل موضوع الدولة بصفة عامة، والدولة القطرية العربية بصفة خاصة أهمية قصوى؛ لا لأنه يرتبط بإدارة المجتمع: انشغالاته وتوجهاته فحسب، بل لارتباطه كذلك بضبط الدينامية السياسية التي يصنعها الفاعلون الاجتهاعيون والاقتصاديون. وماتزال فترة ما بعد استقلال الأقطار العربية، تطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول موضوع الدولة القطرية العربية في إطار الشرعية، ومشاركة النخب، وطبيعة الأجهزة، وأهمية المؤسسات التي تتولد منها؛ من أجل ضبط حالة المجتمع الذي تقوم هذه الدولة بتمثيله في النظام الدولي. معرفياً، تمثل الدولة أحد أهم محاور العلوم السياسية، وكثيراً ما يرتبط شكل الدولة بطبيعة النظام السياسي هي المحدِّد الغالب لطبيعة الحكم الذي يؤسس ظاهرة الدولة ويفسرها. وقد اعتمد دارسو هذه الظاهرة المدرسة السلوكية في التحليل السياسي؛ من حيث المفاهيم والمناهج والأطروحات، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

ويعسر تحديد دينامية الدولة في الواقع السياسي لكونها تخضع إلى نمطية محددة، متعارف عليها أحياناً، ومبهمة أحياناً أخرى، من خلال العمليات والتفاعلات التي تقوم بها، خصوصاً أننا شهدنا منذ أواخر القرن العشرين تراجع الاعتباد على المدرسة السلوكية في تحليل الظاهرة السياسية المرتبطة بالدولة. وعليه فإن موضوع الدولة لم يـزل يَطـرح مـن الإشكاليات

الأساسية ما يستحق التمحيص والنظر؛ وذلك بحكم تداخل عوامل الاقتصاد والسياسة وآثارهما في المجتمع الواحد، من حيث التسيير والبير وقراطية وإدارة الأزمات، وخاصة بعد تحقيق الرأسيالية وثبةً في مجال التنمية تحديداً. وهذا ما أوجد فروقاً كبيرة بين الدولة الناجحة والدولة الفاشلة؛ في معايير انخراط المجتمع وأطيافه، وفي تفعيل دور السوق وعلاقاته بالقطاع الخاص والعمل والإنتاج والتصدير، وفي مدى الاتجاه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وإنه لما يعزز مواقع الدولة؛ بوصفها نظاماً للتسيير وإدارة الشأن العام، أن تنشق خياراتها من صميم احتياجات النسيج والمؤسسات بها يتهاشي وطموحات أفراد المجتمع ومختلف فئاته.

ولذا يعد موضوع الدولة من المسائل الشديدة الحساسية في كل مجتمع؛ نظراً إلى ما يحمله من ظواهر وأبعاد تنسجم مع هذا المجتمع أو تتناقض معه، وهو ما يفسر إلى حد ما طبيعة الدولة وعلاقاتها بالسلطة السياسية. على هذا الأساس تقوم مكانة الدولة وتتعدد صورتها إيجاباً أو سلباً في ظل تحولات الاقتصاد الرأسمالي عن طريق السوق تحت وطأة العولمة وتداعياتها عالمياً؛ ومن ثم يستلزم تحديد آليات الدولة، وخاصة في إعادة ضبطها عن طريق الإصلاح والتعديل الدستوري والقانوني، على نحو يواكب هذه التحولات التي كانت – وماتزال – تفرض على الدولة القطرية العربية تجنيد الطاقات الجادة ذات الكفاءة العالية؛ بهدف تفعيل الوعي الجمعي من أجل مجابهة التحديات المفروض على الدولة.

وسأحاول في هذه الدراسة التعرض لأهم المسارات التي عرفتها الدولة من خلال بيان أهميتها الناجمة عن مكانتها في المجتمع وفي ما تم تبنيه من علاقات فيه. ومن المعلوم أن ظروفاً موضوعية وتاريخية سمحت بنشوء الدولة في السياق الغربي؛ منها - تحديداً - تطورات تاريخية أنهت حقبة العصور الوسطى، وتمثلت بالأساس في زوال الملكية والنظام الإقطاعي، وفصل الكنيسة عن السياسة، وانتشار أفكار التحرر التي جاء بها عبر فلسفة الأنوار كلُّ من توماس هو بز وجون لوك وجان جاك روسو، فاستطاعت الدولة في الغرب أن تساير باقى الأحداث التي صنعتها، من دون أن تدخل مرحلة الصراع مع مجتمعها، على خلفية أن الفكر السياسي تطور إلى درجة تفاعله مع الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهذا خلاف ما جرى في الدول النامية بوجه خاص؛ ذلك أن رجل السياسة في العالم النامي، على وجه العموم، قد تبنّي التسيُّسَ على حساب أصول السياسة ومبادئها، والمسايرة بدلاً من التأسيس لفكرة السياسة ذاتها من قِبَل علماء السياسة؛ بدليل أنه لم يؤدِّ دوره على أكمل وجه لمصلحة مجتمعه؛ وفقاً لقضايا المجتمع الأساسية، قياساً إلى ما حدث في الدولة الغربية التي تتأصل فيها فكرة المؤسسة السياسية ذات المرجعية المفاهيمية والعلمية؛ أي بها يسهم به الحاكم، ويزكيه المواطن معاً.

إن البيئة السياسية في السياق الغربي تشهد بعبارة أوضح، مظاهر من التلاقي ضمن ثقافة الدولة، بمفهومها المترسّخ، على عكس واقع الدول النامية بعامة والدولة القطرية العربية بخاصة؛ إذ نشهد ضعفاً في مثل ذلك التلاقى، بل نلحظ عموماً عدم إنضاج فكرة الدولة وتذبذباً في التعامل مع

الشأنين السياسي والاقتصادي في ضرب من الشفافية والعقلانية؛ وذلك لا يعود، في تقديري، إلى طبيعة السياسة المنتهجة فحسب، بل يعود أولاً وأساساً إلى خلل بنيوي في تمثُّل أصول السياسة وجذورها الفكرية والفلسفية والقانونية والنفسية التي راهن عليها المفكرون والمنظِّرون الأوائل في صوغ الأحكام وسير الحكم.

ومن هنا يمكننا طرح الأسئلة الآتية: ما خصائص البنية السياسية للدولة العربية؟ وإلى أي مدى يمكن الدولة القطرية العربية القيام بدورها في إطار البناء المؤسسي؟ ولماذا عجزت هذه الدولة - من ثم - عن القيام بدور فعال في البناء السياسي؟ لماذا تشكو تجربتها من الهشاشة والضعف؟ وهل استكملت الدولة القطرية العربية مسيرتها البنائية أو مازالت على درب البناء تسير؟ وإلى أي مدى حققت الدولة القطرية العربية رسالتها سياسياً؟ وهل استطاعت هذه الدولة تحقيق ما كان المجتمع العربي يصبو إليه؟

إن دراسة حالة كل دولة عربية وحدها تتطلب جهداً كبيراً؛ ولذلك سأحاول بوجه أعم وأشمل، من منطلق الجوامع المشتركة بين البلدان العربية، أن أعرّج على المنطلقات والمآلات التي تنفرد بها الدولة القطرية العربية، بناءً على ما قامت عليه وما حققته في خضم هذه التحولات الداخلية والرهانات الدولية.

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي النقدي من جهة، وعلى المنهج التحليلي المقارني بين الدولة في الغرب وعند العرب من جهة أخرى؛ مركّزين

فيها نجحت فيه الدولة في حالة السياق الأول، وما أخفقت فيه إلى حدما في السياق الثاني؛ وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن المجال السياسي ذاته، بحكم أن بناء الدولة يقوم على المشاركة والتنمية السياسية والتداول السلمي للسلطة في إطار شرعية الحكم، وهو ما يضمن المحددات الموضوعية والعقلانية التي تفسر نجاح الدولة وقيامها على فكر سياسي يساعد على خدمة المجتمع الذي تقوم عليه؛ الأمر الذي يضمن توازناته وتفاعلاته من ناحية، ويضبط تقدمه ورُقِيَّهُ من ناحية أخرى، علماً بأن الدولة تعمل على دفع قاطرة المجتمع، أياً كان، اعتهاداً على رصيد القيم التي يؤمن بها المجتمع، بالعمل على صوغها على شكل برامج ومشروعات يتم تجسيدها في أرض الواقع بواسطة الحكم وآلياته.

### التنظير السياسي في حقل الدولة

#### نظرية الدولة

أجمع كل من أفلاطون وأرسطو؛ الأول في كتابه الجمهورية، والشاني في كتابه السياسة، على أن الفرد لا يمكن أن يعيش وحده أو في صراع ضد الآخر، إلا إذا توافرت شروط والتزامات تجعله يعيش مع بني جلدته؛ وفق ما يضمن قواعد التعايش السلمي والوفاق الإنساني؛ انطلاقاً من الدولة؛ بوصفها وعاء أساسياً لمختلف النزعات الفردية والتوجهات الجاعية؛ ولذا يبقى مكسب العدالة أساسياً لكل تحوُّل في العلاقات بين هؤلاء الأفراد بها يضمن سلامة العقد الاجتاعي المبرم، وتوافر أسباب نجاح التحول المرتقب؛

ولذلك لا يمكن للأفراد أن يتعايشوا فيها بينهم لمجرد أنهم التقوا في «المدينة الدولة»، كما دعاها أرسطو؛ ما لم تكن بمنزلة الكيان الحي؛ بمعنى أنها كائن كبير وعريض يضم في ثناياه كل الأفراد والجهاعات. ههنا، يكمن سر أي مجتمع وعبقريته؛ لا في رصد توجهاته فحسب، بل في تخطي الصعاب وتجاوز المحن إلى ما يبني عُرى العلاقات في المجتمع الواحد:

كما أن الدولة في مجملها ما هي إلا مجموعة متكاملة من الأفراد؛ فالفرد بطبيعته غير كامل... ولا يصبح للإنسان أي كينونة أو هوية إلا في ارتباطه بدولة ما وبمجتمع معين. فالدولة إذاً، أكبر من مجموع أفرادها، وهي تجمعهم معاً في كيان عضوي واحد؛ فالفرد أصل الدولة، ولكن بمجرد ظهورها يذوب الفرد فيها ويصبح عضواً من أعضائها المترابطين في كيان واحد.

والفرد مها كان انتهاؤه، سواء من حيث التجمع (المدينة) من منظور أفلاطون، أو من حيث الأصل بحسب أرسطو (الأسرة)، فإن علاقته تبدأ من الثانية وتنتهي في الأولى؛ وذلك من خلال الانتهاء والتوجه والتأصل والانصياع من أجل خدمة الآخر. فهادام هناك تجمع بشري، فلا بد من توافر صفة العدل لدى الممثل والرقيب؛ أي إنه لا يمكن تحقيق صفة التمثيل والأمانة إلا إذا قام هذا الترابط والتعاقد الاجتهاعي على غايات مشتركة وحاجات دائمة، بها من شأنه أن يزيل الخلاف الناتج من عدم وضوح الرؤية، وأن يحقق تماسك الوعي الناضج، ويسهم في توحيد العلاقات بين مختلف الأطراف المشكّلة لنسيج المجتمع.

وتعد الدولة في هذا الخصوص بمنزلة صيرورة تاريخية وحركة سوسيولوجية، تصنعها المجتمعات من أجل ضان وجودها وتفوقها بين الكيانات النظيرة لها؛ فالدولة ذات طبيعة بيروقراطية على رأي هيجل، أما ماركس فيرى أن الدولة تقوم على استحواذ طبقة على سائر الطبقات؛ ومن هنا يكتسب التساؤل عن مدى إمكان أن تقوم الدولة بدورها من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشروعيته. وقد اختلف المفكرون في الوصول إلى إجابة مرضية عن هذا التساؤل لكل أطياف المجتمع وقادته ونخبه، بحيث لا يمكن أن تكون هناك دولة بكل المقاييس القانونية والسياسية والثقافية والتاريخية إلا أذا شارك الجميع في بنائها من دون إقصاء أو تهميش؛ بمعنى أن يكون للدولة كيان معتبر في الوعي السياسي، ولا يرى فيها سلطة يُسعى إلى الاستحواذ عليها؛ بوصفها هدفاً في حد ذاته، بل بوصفها وسيلة من أجل خدمة المجتمع نفسه.

إن مفهوم الدولة عند هيجل يعني محاكاة العبقرية الألمانية من أجل الترفع عها يعيق مسارها؛ بهدف أن تكون قاعدة للأحداث الموضوعية من دون إعطاء ما يضعفها الأولوية، على عكس ما ذهب إليه ماركس الذي لم يغادر انتقادات هيجل من أجل التعبير عن الدولة التي تمثل في اعتقاده محك الصراعات ونقطة بلورة الجهود وتضافرها وتبددها من خلال تناقض الآراء وتباين المعارضات؛ ومن ثم دعا فيبر إلى عقلنة البير وقراطية على أساس القيام بدورها من منظور الدولة؛ بحكم أنها لا بد من أن تكون قادرة على تسيير شؤون الرعية. إن هذا ما يشكل قوة تفكير فيبر إلى درجة أنه لُقًب

بهاركس البرجوازي، على خلاف ماركس الذي كان يؤمن بصراع الطبقات، من خلال ما دعا إليه في الإدارة والسلطة السياسية والبُعد الاجتماعي لألمانيا.2

وعليه نستطيع القول إن ماركس وإنجلز كليها رأيا أن تشكيل الدولة عبر البيروقراطية يخضع لحكم الأقلية للأغلبية عن طريق القهر والإجبار، لكن ذلك لم يعد نافعاً مع انتشار الديمقراطية والحث على أساليب الحكم الرشيد وغيرها. بينها استطاع إميل دوركايم هو الآخر أن يعبّر عن الدولة على أساس تقسيم العمل الذي يعد بدوره إحدى ثمار الثورة الصناعية، وذلك بإقحام دور الدولة؛ بوصفها أحد مقومات تقسيم العمل؛ بمعنى تدخل الاقتصاد؛ بوصفه فاعلاً مُنَمِّياً طاقات المجتمع الواحد وأحد مجالاته الحيوية بامتياز؛ مدف تنامى الثروة وتوزيعها. 3 وكم هو معروف، فإن الدولة من منظور دوركايم ينحو تفكيرها نحو هدف تطبيقي عملي لا نظري؛ ف «الدولة هي بمنزلة عضو التفكير الاجتهاعي». 4 ويحدد دوركايم طريقتين للتفكير؛ إحداهما تتأتى مما تُذيعه الكتلة الجماعية في شكل مشاعر وآمال واعتقادات، طوّرها المجتمع جماعياً أو فردياً، والأخرى يتم تطويرها في هذا العضو الخاص الذي نسميه الدولة أو الحكومة. إن تحديد دور الدولة قياساً إلى مكانة المجتمع بين الأمم هو الذي يحدد ماهية الدولة ووظيفتها على أساس ما تقوم به من أدوار لا في حدود العامل السياسي فحسب، بل فيها قد تقوم بــه من خطوات، وتقطعه من مراحل إيجابية، و «بقدر ما تكون الدولة قوية يكون الفرد محترماً».5

إن السياسة نفسها تنبئق من الدولة التي تقوم على ازدهار العلاقات من طور إلى آخر بحكم تقارب المسافات العامة بين الحكم وصيغ الأحكام؛ ولذلك تبقى الدولة؛ بوصفها مؤسسة قابلة للتطور والانكهاش؛ بناءً على ما تخضع له من منطق يؤول إلى كبح جماح ما يعيق هذا التطور الذي يخضع له الإنسان نفسه عبر التاريخ. وكها يشير فرانسيس فوكوياما إلى أن الدولة قديها وحديثاً إن هي إلا مؤسسة إنسانية قديمة، يرجع عهدها إلى المجتمعات الزراعية الأولى التي نشأت في بلاد ما بين النهرين، قبل نحو ستة آلاف عام. كذلك قامت في الصين دولة منظمة ذات بيروقراطية عالية التدريب على امتداد آلاف السنين، أما الدولة الحديثة في أوروبا، وهي التي حشدت الجيوش الكبيرة وفرضت الضرائب وامتلكت بيروقراطية مركزية، واستطاعت ممارسة سلطة السيادة على مناطق وأقاليم واسعة، فهي دولة أحدث عهداً، ويرجع تاريخها إلى فترة توطيد حكم الأنظمة الملكية الفرنسية والإسبانية والسويدية قبل أربعائة عام أو خمسائة. والمعروف أن قيام هذه الدول الحديثة، بقدرتها على توفير النظام والأمن وحكم القانون وحماية الدول الحديثة، بقدرتها على توفير النظام والأمن وحكم القانون وحماية الدول الحديثة، سمح بظهور العالم الاقتصادي كها نعرفه اليوم.

لكن من منظور عصري يمكننا تمييز الفرد؛ بوصفه «عضواً في السياسة»، كما يقول تالكوت بارسونز، حين يؤدي المواطن دوره في المجتمع وينخرط في المجتمع السياسي؛ أي أن يتعامل مع الفضاء السياسي أو الحيز العام حتى يكون قادراً على تجاوز الصعاب التي هي من نتاجه، من خلال تدارس العراقيل والقضاء على المشكلات المطروحة. إن السياسة هي وليدة

كل جيل قادر على بناء واقعه من خلال ما يتبناه من أفكار يطرحها انطلاقاً من ظروف مهيأة ووسائل متاحة له. وقد تعني معالجة المعضلات المطروحة طرح حلول للقضاء على التآكل والانقسام بها يبني عرى العلاقات الاجتهاعية ويمكّن من النهوض بالمشروعات الاقتصادية. إن تخطي مواطن الضعف وتجاوز بواطن الزلل في النظام السياسي الواحد هما ثمرة تكاتف الدولة والمجتمع الواحد من دون إحداث خلل بينها؛ لأن عدم تلاقيها يزيدهما ضعفاً؛ وما الصراع في المجتمع إلا دليل على قلة الثقة الحاصلة بينها وعدم التعامل على أساس قواعد قانونية وأسس دستورية ضامنة للحريات الفردية والجهاعية: «إن تصور بناء الدولة يؤدي إلى وجود بنى جديدة في كل عجتمع عن طريق مؤسسة جديدة تسيطر على كل المؤسسات الأحرى، وذلك من خلال تعميق طبيعتها العالمية تبعاً لفردانية العلاقات الاجتهاعية». 7

ولهذا تنفرد الدولة بخصوصية فريدة من نوعها؛ كونها تقوم على قيادة التجمع البشري وفق أنهاط تنظيمية وأنساق هيكلية بهدف إدارة هذه العلاقات أياً كانت بين هؤلاء وأولئك بها يضمن قوتهم أو يسهم في إضعافهم. ونقلاً عن نزيه الأيوبي، يقول عبد العالي دبلة:

إن الدولة؛ بوصفها ظاهرة سوسيولوجية ومن حيث هي مفهوم سياسي، ظهرت إلى الوجود منذ القرن السادس عشر في أوروبا؛ حيث ظهرت؛ بوصفها شكلاً سياسياً قانونياً مختلفاً تمام الاختلاف عما سبقه من أشكال أخرى؛ فأول مرة أصبح للدولة كيان سياسي قانوني جغرافي محدد ذو تنظيم معين، فمن الناحية الفقهية قامت [هذه الدولة] على فكرة القانون؛ بوصفه قواعد موضوعية عامة ومجردة أو غير شخصية، ومن

الناحية التنظيمية تبنت مبدأ الوحدة المركزية وتوزيع الاختصاصات على أساس ما يسمى النمط العقلاني الرسمي واستخدام مجموعة كبيرة من الموظفين العموميين تضمهم بيروقراطية كبيرة، ومن الناحية الاقتصادية ترافقت الدولة الحديثة مع تطور الرأسالية وتصاعد البرجوازية با تَضَمَّنه ذلك من توسيع الأسواق وتعميم الأسلوب السلعي بها.8

نضيف إلى ذلك أن الدولة تعتني بالسياسة لكونها أداة مهمة من أجل ربط القمة بالقاعدة بها يضمن التوافق والتعاون بينها شرط التمثيل الواضح والعدالة المنصفة، وهو ما يدفع بالجميع إلى مراتب مرموقة، إذ يتخلى فيها المواطن عن جهله بمواطنته وعدم تناسيه لواجباته حتى ترتقي الدولة وتتقدم.

لكن الدولة تتشكل بدورها في تعاقب النخب السياسية والبنى الفكرية والأعراف القانونية والأطروحات الفلسفية، سواء أتعلق الأمر بقضايا المجتمع أم بقضايا اقتصادية - بحثاً عن الشروة وتوزيعها بهدف الادخار والاستثار - يؤخذ فيها المعيار الإداري (البيروقراطي) في الحسبان. بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين المنزع الفردي وبين الانتهاء إلى الجهاعة المحلية؛ فالانتساب إلى المحلية يعني التوفر على مجموعة من القيم والمعتقدات والأهداف المشتركة. وهذا ربها يقودنا إلى اعتبار أن الجهاعة تقع في مواجهة مناقضة للدولة أو أنها متميزة عنها. وهذا لا يمكن أن يعبر إلا عن نصف الحقيقة، فإذا نظرنا إلى الدولة على أنها مجرد نظام حكومي بيروقراطي أو جسد من المؤسسات، فإنه يمكننا القول إنها متميزة عن الجهاعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى الدولة على أنها نظام أكثر شمولية ناحية، ومن ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى الدولة على أنها نظام أكثر شمولية

واتساعاً لكل العلاقات الاجتهاعية وتجسيداً لمثاليات أخلاقية جماعية، فإنها بهذا المعنى، تضم الجهاعة. وهكذا، فإن معنى الجهاعة، مثل المجتمع، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكيفية التي ينظر بها الفرد إلى الدولة.9

#### بناء الدولة

يعود بناء الدولة إلى المجتمع نفسه وانصهار نخبه وتجاذب مؤسساته، وهو ما يخطّط للسياسات المتبعة؛ بوصفها وسيلة ضمن آلية الدولة تجاه المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. علماً بأن بناء الدولة يرتكز كذلك على ما تحمله هذه المنفعة من أصول وتقاليد راسخة ومتغلغلة في المجتمع الذي تقوم عليه.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، هو أن بناء الدولة يُعد أمراً صعباً، لا من حيث التكوين السياسي والأيديولوجي والبيروقراطي والمؤسسي عند النخب الحاكمة، بل بجعله حقيقة واقعة يجتمع حولها المسؤول والمسؤول عنه؛ بمعنى إسهام جميع أصحاب القوى وذوي المؤهلات والقدرات في اتجاه واحد يرمى إلى بناء هذه الدولة.

ما الدولة؟ وما مكوناتها؟ وما وظائفها؟ وهل كل دولة قائمة تعد نفسها دولة، أو تختلف أصناف الدول باختلاف أحجامها في الحضور جنباً إلى جنب في السياسة الخارجية؟ إن الدولة القومية، أو الدولة-الأمة -nation قامت أول ما قامت بتأمين مصالح العال في ألمانيا بعد تدخلها اللامشروط في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة من خلال تبني استراتيجية؟ هدفها رد الاعتبار إلى المصالح العامة. إن تدخل الدولة القومية في الاقتصاد

والاجتهاع والإعلام؛ يعني حمل المجتمع على مستوى من التوافق، على الرغم من أن تدخلها المباشر قد يقوم على قدر من الإجحاف في بعض الأحيان، إلا أنه مهها قيل عن الدولة القومية، فإنها تظل مرحلة من مراحل بناء الدولة، تعود بنا إلى أشكال البير وقراطيات الأولى، في وقت كانت الدولة القومية تبحث فيه عن ذاتها، وعن «هوية ثقافية من أجل إحكام قبضتها على إقليمها». أو هذا ما يؤكد أن الدولة القومية جاءت لتنظيم المجتمع الغربي سياسياً بعدما نضجت السياسة لديه، من خلال رد الاعتبار إليه والنهوض به على مستوى عالٍ، في جميع المجالات.

لذا يكتسي طابع الدولة القومية بُعداً أساسياً؛ لا لربطها المجتمع الواحد الذي تنحدر منه وتقوم عليه، بل بوصفها مؤسسة بالغة التعقيد من حيث التكوينات والتشكيلات والميكانيز مات التي تتوافر لديها أو تحتاج إليها في بلوغ مصاف الدولة بكل المقاييس والمعايير، من خلال إعطائها دفعاً للمجتمع الذي تترأس قمته عن طريق استقطاب القوى والأطر الموجودة فيه للإفادة منها في بناء الدولة ذاتها.

ما فواعل بناء الدولة؟ وما عوامله؟ ومن أين تستقي الدولة شرعيتها؟ وكيف تصحح مسارها التاريخي؟ وإذا كان المجتمع الدولي يتغير ويتأثر هو الآخر بهذه الدولة وبباقي الدول، فإن البيئة الدولية تسهم بدورها في بناء الدولة على خلفية أن العالم لم – ولن – يترك الدول جانباً نخافة أن تسيطر عليها قوى وهيئات من غير الدول، ولأن الدولة، إزاء ما يخص علاقة الحكام بالمحكومين، هي التي تحتكر إدارة العنف السياسي واستعاله بها يسمح

للمجتمع بتخطي نقائصه وسلبياته نحو البناء والتطور، وبأن يخطو خطوة جادة نحو الاقتصاد؛ من أجل تطوير المجتمع نفسه عن طريق العمل وتحصيل الثروة وكسب الدخل؛ بهدف تنسيق خطى هذا المجتمع، وتوثيق صلاته بنفسه عن طريق دولته. وهو ما تشهده الدولة اليوم في الغرب، في السياسة وفي الاقتصاد؛ كونها تدير المجتمع وتحرص على تنميته بها يخدم مصالحه وأغراضه.

الدولة تتغير وتتجذر بنخبها وآلياتها وسياساتها، وخاصة عبر تفاعل جملة من القوى الساهرة على وجودها. ولكل دولة خصوصيتها المتميزة عن غيرها إلى درجة أن سياستها التي تتبناها هي المحدد الأوّلي لمستواها: فالدولة القوية مثلاً هي تلك القوية ببناء مؤسساتها وتماسك مجتمعها بمختلف طبقاته؛ من أجل إدماجه في روح العصر وقلب الحداثة شرط أن يتقبل ذلك؛ أي أن يكون ثمة توافق يضمن التواصل والتوصل إلى التحول الإيجابي والتغير الحضاري المستمر غير المنقطع؛ بسبب الحروب الأهلية أو العدوان الأجنبي. وفي ظل غياب تمتع المواطنين بروح المواطنة الحقيقية واقتناعهم الذاتي بأهمية المشاركة في إنجاز المصالح العامة والإسهام في الجهد التنموي، فإنه يعسر على الدولة أن تتغلغل في أعهاق المجتمع؛ ما يُلجئها إلى اعتهاد أساليب ربها لا تتلاءم، في كثير من الأحيان، مع مبادئ الرعاية.

فالدول تقاس بأحجام البناء التي تؤسس عليها من أجل صوغ رؤى وبرامج لهويتها، وما تقوم عليه من أدوار، وما تجتازه من أشواط في مجال السياسة العامة والسياسة الخارجية؛ فهي - إذاً - منطلق السياستين الداخلية تجاه مجتمعها، والخارجية تجاه المجتمع الدولى؛ إذ هي من زاوية القانون

شخصية معنوية تحترف السياسة الفوقية مع غيرها من الدول، والسياسة التحتية في نطاق مجتمعها.

إن بناء الدولة يتم ضمن هوية الدولة وتقاليدها وأعرافها لا في التعامل مع مشكلات المجتمع فحسب، بل في كيفية قيامها بأدوارها ونشاطاتها بم يتهاشي والطموح العام من دون ضرر. ويؤكد علماء السياسة من أصحاب التوجه الليرالي، أن الدولة القوية، هي تلك التي تتمتع بالاستقلال في مواجهة مجتمعها، ولكنهم، في كتابات إريك نوردلينجر مثلاً، يصنفون الدول التي تتمتع بمثل هذا الاستقلال إلى نمطين؛ أحدهما يجمع إلى جانب القدرة على صنع السياسات والتحرر من أي ضغوط قد تمارسها قوى داخلية سواء كانت طبقات أو جماعات مصالح أو مؤسسات دينية أو عسكرية أو بيروقراطية، الحصولَ على مساندة الجميع. إن قوة الدولة هنا لا تنجم عن القهر والاستبداد، وإنها تعود إلى رضا أفراد المجتمع عن أسلوب ممارسة الدولة لسلطتها. الدولة القوية - باختصار - هي تلك التي تجمع بين الاستقلال والشرعية، أما النمط الآخر فهو يملك فعلاً الاستقلال مذا المعنى، ولكنه لا يحظى بالشرعية، بل يعتمد على مزاولة القهر إن كان ثمة حاجة إلى ذلك لاستمرار حكمه. وفي مقابل هذين النمطين، ثمة نمطان يفتقدان الاستقلال، فهم يستجيبان لرغبات جماعات محلية مختلفة قد تكون طبقات أو أقساماً من طبقات أو زعامات دينية أو طائفية أو قبلية، ولكن نمطاً منها يحظى مقابل ذلك بقدر من الشرعية؛ ربها لأنه يستجيب لمطالب الطبقات الشعبية، والنمط الآخر يصل إلى درجة من الضعف، بحيث

يستجيب لمطالب متناقضة، وهو ما يؤدي به إلى سخط معظم المواطنين عليه، فلا يحظى بالشرعية. 11

علماً بأن المجتمع أياً كان لا يمكنه أن يطور نفسه بنفسه في ظل غياب الدولة غياباً تاماً. إن حضور الدولة أمر ضروري جداً في كل مجتمع معاصر؛ ومن دون وجودها تسود الفوضى؛ فانهيار المجتمعات كثيراً ما يرتبط بتفكك الدول وتحللها، عبر النزاعات والحروب، لكن الدولة المعاصرة بدأت تعرف تطورات خطيرة جداً بدخول عوامل وفواعل فوق قومية جديدة من المجتمع نفسه، راحت تنافس الدولة على قيادتها للمجتمع. فهل يعود ذلك إلى تطور في مجتمع أو إلى أزمة في السياسة؟ معظم المحللين يرون أن العالم يمر بمخاض عسير، ولا قِبَل للدولة بأن تدخل في صراع مع نفسها، وخاصة إذا فقدت السيطرة على مجتمعها أو لم تحسن إدارته وبأساليب ديمقراطية من أجل إقامة دولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، وتجسيد التنمية الشاملة.

كها تتأثر الدولة في بنائها بالمجتمع الذي تتولد منه من أجل خدمته؛ خوفاً من التآكل والفوضى والحروب الأهلية؛ فهي تعبر إذاً، عن مستوى من رقي النخبة ونضج المؤسسات وتحضر سلوك المواطن، بها يقي المجتمع مغبة الوقوع في الفتن والتناحر والتمزق الداخلي، بل يتمكن من بلوغ منازل السؤدد والرقي والازدهار. ومن هذا المنطلق، بات بناء الدولة يمثّل أحد مفاصل الحكم، بل إن منطلقه هو خدمة قضايا المجتمع عبر هياكله ونقاباته

وقنواته ومنظهاته، بها يضمن له وضع الآليات والميكانيزمات الحامية للأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسة والوزارة؛ ولذلك تعد معركة بناء الدولة شاقة وطويلة النفس؛ إذ قليلةٌ هي الدولُ التي نجحت في إرساء معالم النجاح داخلياً وخارجياً في آنٍ واحد، وتكثر نهاذج الدول الفاشلة التي لم توفق في مسيرتها بعدما شهدته من انقلابات وأزمات وحروب أهلية وما إلى ذلك، وقد بات ضرورياً إخراج المجتمع في تلك الدول من تلك الأوضاع عن طريق الحكم الرشيد.

ولا عجب في أن تحتل الدولة مكانةً مهمةً، وتحظى باهتهام بالغ لدى المجتمعات المتحضرة؛ فهي أساس التمدن ورمز الاستقرار وواجهة لرد الخصوم والمتربصين؛ ومن هنا كانت الدولة - وماتزال - ذات مسار متواصل البناء، أما في العالم الثالث فلم يتم التفاعل بعدُ بين البناء المؤسسي الذي يعد أحد مقومات النهضة، من جهة، وبين مرجعية التغيير، من جهة أخرى، كما يمكن القول إن استواء بناء الدولة، يتجلى في سيادة العدل والعدالة في المجتمع، بالإضافة إلى التطور والتقدم إلى درجات متفاوتة قياساً إلى ما كانت عليه الأمور وإلى ما تطمح إلى بلوغه. ومن هذا الباب جاءت دينامية الدولة لتبعث على الرقي والرفاه عند كل مجتمع ناضج ورشيد: ناضج من حيث البناءات عليه الوعي المجتمعي سياسياً واجتماعياً، ورشيد من حيث البناءات تكمن أهمية الدولة؛ بوصفها محطة من محطات تاريخ الشعوب وتقدم المجتمعات؛ لا لقدرتها على مواجهة التآكل والتشرذم فحسب، بل لقدرتها المحتمعات؛ لا لقدرتها على مواجهة التآكل والتشرذم فحسب، بل لقدرتها المحتمعات؛ لا لقدرتها على مواجهة التآكل والتشرذم فحسب، بل لقدرتها المحتمعات؛ لا لقدرتها على مواجهة التآكل والتشرذم فحسب، بل لقدرتها المحتمعات؛ لا لقدرتها على مواجهة التآكل والتشرذم فحسب، بل لقدرتها

كذلك على التعامل مع الدول في الخارج، على النحو الذي يعزز هـذا الواقع الداخلي؛ بغية خدمته والدفع به إلى مراتب التقدم والرخاء.

إن عملية بناء الدولة تنطوي على خطورة، في صورة عدم توفق النخب الحاكمة في القيام بدورها؛ فعملية البناء هذه ليست سهلة بالمرة، ولا يمكن للمجتمع أن يدير نفسه بنفسه في غياب الدولة التي تمثّل إطاره العام وقيادته العليا المصحوبة بالحس المشترك للشأن العام، وبالتسيير الشامل لقضايا المواطنين، مع الاشتراك إلى جانب الدول الأخرى في قضايا العالم الخارجي واهتهاماته؛ إذ مها يكن من أمر، فإن رسالة الدولة تتعدى حدودها الجغرافية؛ فهي تسهم في توسيع رقعتها عن طريق الجغرافيا السياسية عبر تعزيز قوتها ونفوذها واستغلال مجالها الحيوي ضد خصومها تحديداً، كما يبدو بوضوح أن الدولة القوية لا بدلها من أن تتفاعل مع الطرح الجيوسياسي إن أرادت السيطرة على إقليمها، وربط هذه السيطرة بالتحرك والنشاط واستغلال الموارد والثروات تجاه غيرها من الدول؛ لضبط ديناميتها السياسية على إقليمها وفي ما يدور حولها، قبل أن تقوم به دول أخرى منافسة لها فيه.

وعلى الرغم من كل ما قطعته الدولة القومية من مراحل، وما حققته من مكتسبات في الغرب تحديداً، فإن دورها في الرعاية الاجتماعية قد أثقل كاهلها بيروقراطياً وسياسياً واقتصادياً عبر المطالب العمالية، المترافق مؤخراً مع إغلاق المصانع وتسريح العمال وانتقال المصانع خارج حدودها الأصلية؛ حيث اليد العاملة الرخيصة؛ الأمر الذي وضعها في منزلة الدولة الرخوة أو

الفارغة المحتوى. و «لكنْ، مثلها تعهدت الليبرالية الجديدة، فإن انسحاب الدولة لا يعني موتها مقابل مستوى جديد للحركة العامة وانقطاع مع أسطورة الدولة تجاه التحوُّل الممكن في أنهاط الحركة واستراتيجيتها». 12

لهذا جاءت السياسة الحديثة للتأثير في الدولة وسلطتها من خلال توجيه نشاطاتها إلى مآلات الشرعية والدستورية تجاه الشعوب التي تحميها وتتكلم باسمها، مع ضبط لمارسة السلطة تحت مراقبة القانون. 13

إن الدولة العصرية كيانٌ سياسي قائمٌ بحد ذاته يحترف السياسة من أجل رعاية شؤون المواطنين. وتختلف الدول بحسب الموقع الجغرافي والكثافة السكانية والموارد الطبيعية، وبقدر تفاعل سياستها داخلياً وخارجياً مع المجتمع ودول العالم الأخرى، إلا أن هناك دولاً عظمى تتعامل مع هذا المنطق لأنها متفرعة منه أو تسهم في بنائه، مقابل دول أخرى ضعيفة أو آخذة في الزوال والاضمحلال؛ لا لكونها حديثة الاستقلال، ومحدودة التجربة، بل لأن محاولتها في مجال البناء لم تُفلح؛ نظراً إلى وصولها إلى حالة متردية ناتجة من تدهور أوضاعها الأمنية والسياسية، وتفاقم انهيارها الاقتصادي والاجتماعي، وركودها الثقافي.

إن هذا ما يدعونا إلى الحديث عن الحداثة السياسية في خطى الدول وبناء السياسات من خلال ما توصل إليه الغرب، وما سار عليه عدد من الدول الآسيوية في ظرف قصير لا يتعدى الجيلين، مقابل ما عجزت دول أخرى عن تحقيقه، في مناطق مختلفة من العالم؛ فقد كانت تعيش نوعاً من «التقاعس

السياسي»، بدءاً من نهاية الحرب الباردة التي «أنتجت منطقة دول ضعيفة أو في طريق الزوال تمتد من البلقان إلى جنوب شرق آسيا مروراً بالشرق الأوسط [...]. إن زوال الدولة وضعفها أحدثا مآسى إنسانية وانتهاكات فظيعةً في مجال حقوق الإنسان في التسعينيات في كل من الصومال وهايتي وكمبوديا والبوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية...». 14 هذا الاتجاه المصحوب بما قبل السياسي في ولادة الدولة وبنائها تزامن مع مفهوم الدولة الشمولية التي لا تتأثر بالديمقراطية الليبرالية. ولكن هذا لم يسمح ببقاء الدولة ذات السيادة بعد انقضاء الحرب الباردة، ودخل الاستثار الخاص مجالات متعددة، بل أصبح ينافس الدولة نفسها؛ إذ لم يعد في مقدورها محاربته أو صده، بل جعلت تتعامل معه على أساس التفاوض؛ ولذا، فقد دخل العالم موجة جديدة من التحو لات وصفها صمويل هنتنجتون بـ «الموجة الثالثة»، من خلال انتشار الديمقراطية، وخاصة في الأنظمة الشمولية في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا. لقد بدأ - إذاً - العد العكسي للدولة القومية، التي تقوم على تبذير المال العام وتبديده والمجازفة بالمدخول في حروب خاسرة، على الرغم من عدم اعترافها العلني بذلك. إن التفكير في الدولة هو التفكر فيها يقوم اخارجياً، قبل أن يكون محاولة لإعداد الترتيبات والقيام بوظائف تسيير الشأن العام.

### أزمة الدولة بين البناء والتحول

إن إلحاق الولايات المتحدة الأمريكية بالخصم الشيوعي المتمثل في الاتحاد السوفيتي، هزيمةً نكراء، قد جعل إدارة واشنطن تفكر في بناء سياسة أخرى خارج مجال الدولة تحت غطاء العولمة، بحكم أن الدول لا بدلها من أن

تتغير؛ مثلها يتغير الأفراد والجهاعات، وكذا الأهداف والطموحات. وقد أضحى الاقتصاد ذا تأثير متزايد في السياسة المعاصرة، فإذا كانت السياسة صنيعة الدول من أجل ممارستها بحسب الجغرافيا والأيديولوجيا، فإن الاقتصاد يوجه الدولة أكثر نحو الإسهام في بناء السوق.

إن إشكالية بناء الدولة وإعادة بنائها بعد النزاعات، تتصل اتصالاً وثيقاً بالبعد السياسي. وتنظيم العالم بين قواه المتصارعة عليه - لا تلك الخارجة عليه أو البعيدة التأثير فيه - الذي يمتد صرحه من صراع القطبين إلى السيطرة الأمريكية الأحادية على العالم في إطار النظام العالمي الجديد صوب الحكومة العالمية، هو نهج يختلف عن بيروقراطية أوروبا بعد ميلاد الدولة اليعقوبية النابوليونية التي انخرطت مع فكرة الاستعمار وتمادت في سياسات مجحفة، وعلى الرغم مما حققته من تحولات عميقة في بنية مجتمعاتها، فإنها لما تتحرّر منها بعد؛ ربها يكون ذلك من بين الأسباب الرئيسية في تصدير الولايات المتحدة هذه الأزمات المالية والاقتصادية إلى أوروبا، وخاصة بعد خوضها الحربين العالميتين على أراضيها؛ لأن كسبها رهانات جديدة، استراتيجية واقتصادية، لمصلحة هذه «الحكومة العالمية» في مرحلة ما بعد السراتيجية واقتصادية، النموذج الأمريكي وبقائه سيد السيطرة عالمياً.

إن بناء الدولة وإعادة بنائها يعنيان تحقيق فائض القيمة عبر الإنتاجية وإلا كان مصيرها الزوال في نهاية المطاف. وتحاول الولايات المتحدة تعميم هذا الطرح الليبرالي على دول العالم قاطبة بهدف تعزيز سيطرتها لكى تحتفظ

بالدور الريادي في غياب المنافس الحقيقي والفعلي لها. ومن المفارقات الكبرى أن الدولة لم يعد في مقدورها الجمع بين فكرة العمل وتوفير فرص العمل، وبين الاستثار والادخار، وبين البحث والتسيير، وبين توزيع الفوائد والقروض من دون أن تحترم القوانين التي تشرعها: من هذا المنظور تبين أن بناء الدولة لما يكتمل قيامه بعد، وإن اكتملت شروطه.

كما لا يخلو بناء الأمة من الدولة ذاتها؛ بوصفه مقوّماً من مقومات هويتها، انطلاقاً من التحام الأمة بقوميتها في الدفاع عن اندماجها وتألق تكاملها على أساس ديمقراطي ومنطلق عملي يضمنان تطلعاتها، وبقدر ما تكون قومية الأمة متجذرة في عمق الذات الفردية والجهاعية، تُرسَّخ هوية الدولة ويُعزز وجودها. إن تجربة الغرب تبقى واحدة، مقارنة إلى ما فعلته المجتمعات النامية في إطار بناء الدولة، بحيث إن الصراع والفوضى هما من نتاج النظام السياسي لا الدولة، علماً بأن الدولة تتحكم في السياسة، بحيث لا تقوم في الداخل مظاهر الصراعات والحروب الأهلية من خلال ما توكله الدولة لنفسها في تسيير الشأن العام. «كما تقوم سياسات التوزيع على الاختلاف، وخاصة من جانب الدول؛ بهدف المحافظة على تعايش الشعب، أما على مستوى الفرد، فينشأ التناسق المتشعب والجمعى في فكر الجماعات». أما على

ولئن كانت السياسة غاية بناء فكر الدولة، فإن الهوية الثقافية والفكر الاقتصادي المسيطرين على توجهاتها وأطرها يعملان على تطوير آليات الدولة حتى لا تتقوض دعائمها. 16 وكثيراً ما تُستجمع الفاعلية الاقتصادية بالعدالة

الاجتهاعية معاً في الدولة العصرية، فعلى حين أن الأولى تطلق العنان للاقتصاد والمنافسة بين قواه، نجد أن الثانية تحقق الفائدة للطبقات الاجتهاعية الأخرى.

تعني الدولة بالنسبة إلى فوكوياما أربعة اتجاهات مؤسسة لها؛ هي: «مشروع المنظمة وتسييرها؛ ومشروع النظام السياسي؛ وقاعدة الشرعية؛ وعوامل ثقافية وبنيوية». <sup>71</sup> كما يتعلق الأمر في باب الدولة، بمفهوم «الحوكمة الرشيدة» وعلاقاتها بالديمقراطية وصولاً إلى التنمية؛ ذلك أن قياس مستوى تنمية كل بلد يتوقف على ما لديه من طاقات وقدرات متعددة ومتنوعة؛ شرط استغلالها استغلالاً جاداً وعقلانياً من أجل الارتقاء بالمجتمع؛ لأن الديمقراطية تشكل في هذا الخصوص أحد أوجه التنمية ذاتها، عن طريق التسيير العام لشؤون المجتمع بواسطة الانتخابات النزيهة والشفافة؛ ومن هنا، تُؤكَّد طبيعة الشرعية في قياس نموذج الدولة من خلال ما يحققه هذا النموذج في إطار النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهو ما يضمن تلاحُم الطبقات الاجتماعية من جهة، ويحقق تقدم البلاد من جهة أخرى. و«في نهاية المطاف، تعد العلاقة بين الديمقراطية والتنمية معقدة وغامضة؛ وهي علاقة لا تشدد على التحول الرسمي؛ بوصفه مقاربة عامة للإصلاح فهي علاقة لا تشدد على الدمقرطة؛ بوصفها استراتيجية للنمو». ولا على الدمقرطة؛ بوصفها استراتيجية للنمو».

وتكمن أهمية العلاقات التي يقوم عليها الشأن العام، في إبراز مدى مردودية التنظيم العام وفاعليته، علماً بأن كل دولة معرضة لأزمة ما، ولكن الدولة التي تعرف كيف تتجنب الغرق في الأزمة حتى إذا وقعت فيها، فهي

تعرف طريقة الخروج منها بسرعة إن لم تتفادَها أصلاً، سواء كانت أزمة سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. وهذا ما يدعونا فعلاً إلى الحديث عن القيم والمسادئ والمضامين السوسيو ثقافية السائدة التي تعمل على انخراط المؤسسات في دروب التجديد والتغيير مهدف تفادي وقوع الأزمات؛ ولهذا جاءت فكرة الدولة-الأمة؛ فالتوافق البنيوي موجود وفقاً لصلاحية المؤسسات وحيويتها التي تقوم عليها الدولة ومكانة الأمة بين الأمم شموخاً وخلوداً؛ لأن الحاجات المجتمعية لا يمكن للأمة القيام بها وحدها إلا في إطار الدولة المتولدة عنها، والتي تسهر على تحقيق ذلك، كما تتعدد مهات الدولة تبعاً لهياكلها وتتنوع مسؤ ولياتها؛ وفق الاختصاصات والحاجات، وهو ما يضمن أساسيات المجتمع والدولة وحاجاتها. ومن هذا المنطلق، تتحدد كيفية تأطير هذه العلاقات الموجودة بين الحكام والمحكومين وضروب تسيرها، عبر تمتين علاقات الحكم بروابط جوهرية وهادفة تجاه المجتمع/ الأمة. وكثيراً ما تصل الديمقراطية، عن طريق تداول السلطة مروراً بالانتخابات، إلى نتائج مُرضية، بل إيجابية في تحقيق وثبة نحو الأمام تسهم في تنمية المجتمع. من ذلك أن كوريا الجنوبية، التي حققت - كما يشير فوكوياما - نمواً اقتصادياً لا بأس به، وهي في تطور مستمر، إنها يعود ذلك إلى أن الدولة-الأمة فيها عرفت كيف تنتهج سياسة تقوم على الديمقراطية وفلسفتها، وهدفت إلى تحقيق نمو اقتصادي في المقابل. 19

وتتداخل في قضية الدولة أمور لا بد من مراعاتها من زاوية نظر داخلية وما يعتمل فيها من عوامل وفواعل قديمة وحديثة، جغرافية وتاريخية،

سياسية واقتصادية، قانونية وأخلاقية، سوسيولوجية وإنثروبولوجية، دينية وفلسفية، اجتهاعية وثقافية، وغيرها، قبل أن تتشكل على هيئة منظومة قيمية راسخة بين الحاكم والمحكوم. وهذه العلاقة الداخلية تنمو وتتشكل لدى أجهزتها التي تقوم عليها داخل المجتمع أولاً، وما ينعكس خارجياً في المجتمع الدولي ثانياً؛ ولهذا تساق الدول بحسب ما لديها من قوى وطاقات؛ من أجل تحقيق غايات وأهداف كبرى.

ومما لا ريب فيه، أن العلاقات الدولية تتداخل في عملية تطور الدول أو تراجعها معاً؛ وفقاً للمكونات الأساسية لدى نظام الحكم في الدولة -الأمة، وهي تتأرجح بين سياسة البناء وسياسة التفكيك، سواء تعلق الأمر بالداخل وعدم تنظيمه، بل بتأزيمه، أو بالخارج واكتساحه ما هو أضعف منه؛ ومن هنا يسيطر مبدأ العنف؛ بوصفه مقياساً لدى أنظمة العالم النامي في غياب وسائل الحوار وقنوات الاتصال الممكنة على الرغم من أهميتها. وهنا يوصي فوكوياما بضبط حالة المجتمعات المتخلفة التي كانت - وماتزال - تعيش تجربة خاصة تختلف عها تعرفه المجتمعات المتقدمة التي تقوم على المؤسسات التي تمثّل سر قوتها الداخلية في تفعيل عملية التنمية لديها ومعالجة ما قد يتشكل لديها من نموذج وخطر في آنٍ واحد، يهدد أمنها ويقلص من اقتصاداتها.

على هذا النسق، انقادت الدولة - الأمة في الغرب، في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، إلى تبني فكرة إعادة البناء بالتخلص من المستعمرات؛ وهو ما يعطى فواعل جديدة أخرى خارجية، منها السياسة والأمن

الخارجيان، على سبيل المثال، الأولوية. 20 وهذا ما قامت فكرة بناء الدولة الأمة عليه أساساً؛ بهدف ضبط تطورات الأمة من جهة، والتشديد على إدارة العنف، بحسب ماكس فيبر، عبر تدخل القانون المتولد من العلاقات بين الأفراد والجهاعات في إطار حُمة القومية من جهة أخرى. ذلك ما تراعيه الدولة في إطار السيادة، وهو ما يضمن تحقيق سيطرتها على الموقف عبر سياسة منفتحة ومتنامية مع هذه التطورات والأبعاد؛ الأمر الذي يجعلها تتألق هي الأخرى إلى جانب مصاف الدول الرائدة.

وفي هذا، تركِّز الدولة من منظور التنمية السياسية على القواعد والأطر التي تحكم صيغة الحكم ذاته، وما تضفيه الأمة على نفسها من قوة، وشرعية، وسيادة، وتنظيم، ومشاركة وغير ذلك في إطار البناء؛ بوصفها صيرورة ضامنة لبقاء الدولة، وأسلوباً لإدارة تعايش مختلف مكوناتها. وتكمن طبيعة الدولة في كيفية بنائها وطرائق حكمها باتخاذ جميع السبل والوسائل مناهج احترازية بعيداً من التفكك واللاعدالة عبر المشاركة والتمكين. 21

إن أزمة الدولة هي مرحلة من مراحل البناء السياسي في المجتمع الغربي. ولسائل أن يسأل: هل تكمن أزمة الدولة في غياب السياسة أو تكمن في الدولة نفسها وفي سياسة الدولة معاً؟ ذلك ما يختمر في الفكر السياسي الغربي لدى مقاربته ما بعد السياسة. 22 وقد يكون ذلك صوغاً لسياسة أخرى أكثر عقلانية وشفافية؛ نظراً إلى عجز سياسة الدولة الحالية عن تحقيق العدالة الاجتهاعية والرفاه الاقتصادي؛ بسبب عدم تخطيها جملة من الأزمات التي

مازالت تعصف بها؛ فقد نجم عن بناء الدولة القومية، هذا التباعد وعدم التكامل بين طبقات المجتمع الواحد من ناحية، وعدم ضهان علاقات الحكم الرشيد، حصول العيش الرغيد من ناحية أخرى؛ بسبب عدم النجاح في توفير فرص العمل وتوزيعها، ولا تحقيق فائض القيمة وادخارها، على نحوي يضمن الرقى والتقدم، مع نمو ديمغرافي مطرد في العالم.

# الدولة القطرية العربية من عهد التأسيس إلى مستوى البناء

يرى جُل الدراسات التي تناولت الدولة القطرية العربية أنها تتصف بالتسلطية والتبعية والريعية والرخاوة والرعوية... إلخ، إلا أن تلك الدراسات لم تقدم البديل في الفكر السياسي لماهية الدولة.

ولا يمكننا الجزم بأن الدولة القطرية العربية، تقف وراء كل المشكلات المطروحة، أو أن تكون المتسببة الأولى في ذلك؛ بسبب غياب الرؤية الصائبة لديها، وعدم اكتمال شروطها الموضوعية والتاريخية التي تمكنها من تقديم حلول واقتراحات هادفة إلى مجتمعها؛ ولذا، فلا يمكن أن نقول إن كل ما قدمته الدولة القطرية العربية إلى الآن، ناقص أو سلبي.

الدولة القطرية العربية تجربة جديدة وقابلة للتطوير؛ شرط إدماج أطراف آخرين وآليات أخرى في المجال السياسي العربي. وإن الفاعلية السياسية تستلزم هي الأخرى نضج الدولة وعقلنتها لبرامجها وموضوعاتها

وربطها بالمجتمع؛ الأمر الذي يؤول إلى الحديث عن البناء الإيجابي وتفعيل وجوهه ورموزه. وعلى العكس من ذلك، فإن ما يروّج ضد الدولة القطرية العربية من أنها متناقضة مع المجتمع، ولا تتعامل مع مشكلاته بجدية، بلل القول إنها أحد المعوقات المطروحة تجاه هذا المجتمع، يبقى ناقصاً ومعتلاً في ضوء ما تم التوصل إليه من ناحية، وما تم تأكيده بالمشاركة والانخراط في العملية السياسية من ناحية أخرى. وهذا التصور الوصفي لواقع الدولة القطرية العربية، وما حققته من مكتسبات وما حصدته من انتكاسات، أمور تدعو إلى مساندة طرف وإعفاء آخر من المسؤولية بإلقاء اللوم عليه، من دون تحليل العلاقة بينها.

ولعله من الإجحاف مقارنة الدولة القطرية العربية بالدولة الغربية، فقد استطاعت هذه الأخيرة أن تبني قواعد وتؤسس منظومات؛ انطلاقاً من الشعب؛ بوصفه مصدراً للسلطات، بحكم الانتخاب والاقتراع وإنشاء برلمانات عن طريق الدساتير المحترمة للحريات الأساسية الفردية والجماعية والضامنة للحقوق والواجبات، وعلى قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث. ومن هنا، كانت دائرة الحكم شفافة لدى الدولة في الغرب، وأصبحت مضرب الأمثال في تجربتها في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة، من خلال تفعيل المشاركة السياسية واعتماد الانتخابات من أجل ممارسة الحكم والتداول السلمي على السلطة. و «عندما يجري الحديث عن المسار التاريخي في هذا السياق، فإنما نقصد أن هذا المسار حمل بصورة خاصة ومكثفة خلال قرنين من الزمن نقصد أن هذا المسار حمل بصورة خاصة ومكثفة خلال قرنين من الزمن الأوروبي؛ (أي الثامن عشر والتاسع عشر)، أفكاراً ومفاهيم استدخلتها فكرة

الدولة الحديثة؛ فأصبحت هذه الأفكار جزءاً أساسياً من عناصرها، بل من شروط تشكلها، واكتهال قواعدها، واكتسابها بُعداً عالمياً»، 23 أما الدولة السلطانية، في الموروث العربي الإسلامي، فقد كان ينظر إليها بحسب نظرية ابن خلدون من وجهتين أساسيتين، هما: العصبية والدعوة الدينية. وكان الماوردي في كتابه: الأحكام السلطانية، قد شرع دينياً لـ «إمارة الاستيلاء» اضطراراً؛ بوصفها «تقوم مقام الخلافة أو تمثلها»، على حد تعبير وجيه كوثراني. وإذا كانت المؤسسة الدينية قد باركت سلطة الولاء للحاكم؛ من أجل شرعنة أحكامه عن طريق الطاعة والامتثال والتقليد؛ خوفاً من بطش الحاكم أو فوضى المحكومين، فقد انجر عن ذلك حصول الاستبداد. 24

وتمتد إشكالية طبيعة الحكم في الموروث العربي والإسلامي، إلى ما بعد الخلفاء الراشدين، عندما تحولت «الخلافة إلى ملك عَضُوض»؛ وهو ما أدّى إلى الاستبداد، بل إن «العلاقة بين الدين والدولة علاقة ملتبسة وغامضة [...]؛ فالعلاقة بين الدين والدولة لا تكون علاقة اتصال، إلا إذا كان الإمام يشخص وحدة الدين والدولة؛ بوصفه الممثل للأمة المتصرف باسمها». 25

ومن هذا المنظور، أعطى الإسلام - في المقابل - الحكم (الدولة) في ظل إرساء دعائم الدين مكانة عالية؛ لئلا تُقوَّض قواعده ومبادئه، وهو في طور الانتشار على أساس أنها توأمان، فقد أورد أبو حامد الغزالي في كتابه: الاقتصاد في الاعتقاد: «الدين أُسُّ والسلطانُ حارسٌ، وما لا أُسَّ له فمهدومٌ وما لا حارسَ له فضائعٌ». 26

# الإطار التاريخي

تحاول دراسات تناولت تاريخ الدولة العربية القطرية، ربطها بالتجزئة إبان الفترة الاستعهارية؛ بمعنى أن أقطار العالم العربي لم يتحقق فيها وحدها مفهوم الدولة بالمعنى الحديث، بل بدأت تتشكل ملامحها من خلال الصدمة التي عرفتها؛ بموجب خضوعها للاحتلال الأوروبي. وإذا أمست الدولة القطرية العربية مغروسة ومطبّعة على شكل متزايد، فإنها ليست ظاهرة محلية، ومع هذا لم تعد تبدو شيئاً مستورداً أجنبياً؛ ولذا فهي ثمرة مهجنة، مع أن تشكلها يمثل سيادة الثقافة السياسية الأوروبية الحديثة وانتشارها في العالم.27

لقد خضع المجال العربي، لعملية تفتيت (تقسيم)، جرت عبر تدخل القوى الخارجية؛ مهدف السبطرة و فرضها على المجتمعات العربية:

وذلك عن طريق إقامة دويلات التجزئة السياسية، وتثبيتها بواسطة الحراب الاستعارية الخارجية، فكانت البدايات دخول فرنسا الجزائر (1830) ثم تونس ثم المغرب واقتسامها مع إسبانيا، ودخول إيطاليا إلى ليبيا، ودخول بريطانيا إلى عدن وعُان ومصر والسودان والكويت. وأخيراً جاءت الحرب العالمية الأولى - وكان واحداً من أسبابها الرئيسية اقتسام البلاد العربية في ما بين الدول الإمبريالية - ليعلن رسمياً عبر اتفاقيات سايكس بيكو، وسان ريمو، واتفاقيات باريس، عن تقسيم البلاد العربية إلى دويلات ذات حدود سياسية تحت الحايات الإمبريالية. وقد شكلت هذه التقسيات نواة الدويلات العربية الموجودة الآن. 28

وتعد تجربة الدولة في البلدان العربية قصيرة جداً، مقارنة إلى أصول الدولة في الغرب التي تمخض عنها الاستعهار، بينها تعد الدولة القطرية العربية في هذه الحالة مجرد كيان سياسي يزاول السياسة المحدودة والآنية، وربها هذا ما جعلها فريسة أمام الاستعهار؛ بمعنى أن الدولة القطرية العربية كانت غائبة مع بداية العصر الحديث عن تفادي كل ما أصاب بلادها من مخططات وسياسات استعهارية مدمرة لمجتمعاتها التي عجزت عن إيجاد دول عصرية بأتم معنى من الكلمة؛ نظراً إلى أن «السياسات الكولونيالية لم تشجع قط على إنجاح العمل الدستوري؛ أي على ممارسة الديمقراطية محلياً، بل إنها حاربت هذا العمل، وأعاقته في كثير من الأحيان، واتبعت سياسة براجماتية وظفت فيها كل معطيات الثقافة المحلية في الإجماع السلطاني المستمر في العقلية والسلوك». وقفلولا الخلل الموجود في الدول العربية التي طاولها الاحتلال، لما كان للاستعهار أن ينزل مُغامراً، منذ قرون خلت، في الأقاليم العربية. وهذا ما يدعونا إلى القول إن الدول السابقة للاستعهار، رضخت العربية. وهذا ما يدعونا إلى القول إن الدول السابقة للاستعار، وإما بالحياية.

# فترة ما بعد الاستقلال

شهدت الدولة القطرية العربية جملة من التحولات المهمة على مدار فترة الاستقلال، سواء أتعلق الأمر بالبعد الهيكلي في رصد لعمليات مؤسساتها ونشاطاتها؛ كالإدارة والجيش وجهاز الأمن والتمثيل الدبلوماسي... إلخ، أم تعلق بالبعد الاجتهاعي الخدماتي، من سكن وصحة

وتعليم ونقل، أم ارتبط بالبعد الاقتصادي؛ كالشركات والوكالات التابعة للقطاع العام. ولكن كل شيء متوقف على تداخل هذه النشاطات وتكاملها عبر القيام بمهاتها على أكمل وجه، من خلال انتهاجها سياسات تصب في المصلحة العامة أو تبتعد منها في ضوء نتائجها، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مع إدخال تعديلات حكومية، وتبني برامج مختلفة، وانتهاج مسارات إصلاحية في مجال البناء، ومن فترة إلى أخرى، بيد أن التحديات الكبرى التي واجهت الدولة العربية، وهي في طور التبلور، تقوم على جملة من المشكلات والعراقيل التي حالت دون بلوغ مستوى بناء الدولة، وهي تتعلق بالأبعاد التركيبية والقومية والسياسية والتوزيع العادل وغيرها؛ فهناك مشكلة بناء الدولة، وهي تشدد على الجانب الثقافي للتطور السياسي؛ ومشكلة البناء القومي، وهي تشدد على الجانب الثقافي للتطور السياسي؛ ومشكلة المشاركة السياسية، وهي تتعلق بتمكين المواطن من الإسهام الدائم والفاعل في اختيار البدائل المرتبطة بحقوقه ومصيره؛ ومشكلة توزيع الرفاه، وهي تربط بالتوزيع العادل للقيمة، بين مختلف الفئات الاجتهاعية بها يضمن كرامتها.

لقد حاولت جملة من الدراسات، الصادرة بالعربية وباللغات الأجنبية، التعرض لمجال الدولة العربية القطرية، وقد حللت هذه الدراسات موضوع الدولة العربية؛ بوصفها ظاهرة جديدة تزامنت مع جلاء العنصر الأجنبي المتمثل في الاستعار وما خلفه من آثار سلبية في فكرة الشأن العام والقطاع العام وقضايا الإدارة والتعليم والإسكان، أو من خلال ما تبنته هذه

الدولة من سياسات، إلا أن كثيراً من هذه الدراسات يجمع على أن الدولة القطرية العربية تشهد أزمة حادة قد تكمن في مقوماتها الأساسية أو في نشاطاتها المتنوعة والمختلفة، أو في كل هذه الأمور معاً، فضلاً عها ورثته من عهد الاستعهار من خراب ودمار، مع تقليص للمنظومة السياسية في إطار التكوين السياسي للنخب والمؤسسات؛ وهذا يعود بنا إلى الحديث عن فترة الاستقلال تحديداً، وما حققته الدولة القطرية العربية من انتصارات، وما واجهته من انتكاسات.

وقد خلص فريق من الباحثين والخبراء العرب، من خلال تحليل بنية الدولة القطرية العربية وعلاقاتها بالمجتمع في أواخر الثمانينيات، إلى أن الدول العربية جميعها تشترك فيها بينها، بها يجمعها أكثر مما يفرقها في كل أقاليم العالم العربي الممتدة من المحيط الأطلسمي إلى الخليج العربي. ويقول هذا الفريق:

الدولة القطرية العربية المعاصرة لا تجسد في سلطتها أو ممارستها الحالية المصالح المسروعة للتكوينات الرئيسية في أقطارها، وإن الفجوة في تزايد بين المجتمع المدني من ناحية، والدولة من ناحية أخرى؛ ولذلك، فإن هنالك ما يشبه الإجماع... على أن الدولة القطرية العربية في الثهانينيات تعيش أزمة خانقة لم تشهد مثلها طوال العقود الأربعة السابقة؛ أي منذ الحرب العالمية الثانية، وإن هذه الأزمة تنذر في بعض الحالات، وخاصة في الأقطار الطرفية ذات التنوع الكبير، بمزيد من تفتيت الدولة القائمة، أو من اختفائها أيضاً من الخريطة السياسية الإقليمية خلال العقود الثلاثة المقبلة.<sup>32</sup>

ولكن من المرجع أن ما أصاب بعض الدول القطرية العربية، هو ضعف هيكلها الداخلي من زاوية، وتعدد الصراعات والخلافات العربية البينية من زاوية أخرى؛ الأمر الذي أفضى إلى وجود جملة من الضغوط المبينية المرتبطة بعمليات الاختراق الأجنبي للعالم العربي، في علاقاته بالعالم الخارجي، إلا أن طبيعة هذه المشكلات تختلف باختلاف أقطار العالم العربي نفسه؛ نتيجة ظروف تاريخية وسياسية؛ بمعنى أن منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي؛ كمشكلة الهوية ووضع الأقليات وأزمة الاندماج السياسي والاجتماعي ومكانة الاقتصاد الربعي إلى جانب الشرعية ودولة القانون... وخيمة على واقع الدولة القطرية العربية وأبعادها.

# من اللاسياسي إلى السياسي

هناك مظاهر سلبية متوارثة في تجربة الدولة القطرية العربية، وقد فوّتت على هذه الدولة الفرص السانحة؛ من أجل التخلص من تلك المظاهر، إلا أن بناء الدولة، عشية الاستقلال، جاء أمراً ضرورياً لم يكن ممكناً التغافل عنه. وعلى هذا الأساس، صاحَبَ فكرة الدولة، اكتساحٌ عريضٌ للقدرات والكفاءات والطاقات؛ من أجل تجنيدها؛ بهدف بناء الدولة بناءً قومياً عقلانياً يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الواحد؛ بحكم سيطرة الأيديولوجي/ الحزبي على حساب السياسي/ الاقتصادي؛ الأمر الذي بلور صورة الدولة في المجتمع. وبمرور الزمن تبدى أن هذه الدولة غائبة عن المجتمع أو في صراع ضده، بدلاً من إحلال علاقة توافقية وتناغمية بينها؛

وفقاً لما تقتضيه العملية السياسية نفسها. ومن هذا المنطلق، فإن السلطة؛ بوصفها مفهوماً لم تدفع بإنجاز الدولة التي لم تتوافر بدورها على جملة من الشروط الموضوعية والآليات القانونية والدستورية؛ من أجل أن يكون هناك ثمة استقلالية بين الحاكم والمحكوم؛ لأن الدولة هي جهاز ينهض على تأطير الفعل السياسي داخل المجتمع قصد بناء صيغ للحكم تكون ضامنة لرشد الوعي المجتمعي؛ فالبناء المؤسسي ينطلق من جهود ورؤى فكرية ونظرية يجعلها تنفرد ببعض المميزات التي من الواجب مراعاتها من الحاكم أياً كان شأنه. ولكن الحاكم في البلاد العربية، كثيراً ما يساوي الدولة والسلطة بتوازي ثقل العائلة أو النخبة الحاكمة على أسس عائلية أو قبلية أو طائفية أو دينية. وفي هذا، يربط المؤرخ التونسي هشام جعيط في كتابه، حول: الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، 33 الدولة القطرية العربية باللاعقلانية الواهنة في علاقاتها بالعنف؛ بوصفها مرتكزاً للعصبيات والعلاقات العشائرية التي قلصت من حيويتها، مقابل ما ينبغي عمله تجاوباً مع مخزونها النفسي التي قلصت من حيويتها، مقابل ما ينبغي عمله تجاوباً مع مخزونها النفسي، ضماناً لسيادتها واحتراماً لمكانتها بين الأمم والدول الأخرى.

وهذا ما أضفى الشرعية فعلاً على طابع القمع؛ ليكون الوسيلة الوحيدة لفرض السيطرة من دون مسوغات كافية تحقق خطوات إيجابية من الشرعية الفعلية إلى البناء الجاد؛ الأمر الذي يدعونا إلى القول إن التجربة التي خاضتها الدولة القطرية العربية فريدةٌ من نوعها؛ نتيجة الفراغ السحيق الذي يفصلها عن مكونات البناء من جهة، وعها كان ينبغي تحقيقه من إنجازات ومكتسبات أخرى للأجيال الصاعدة من جهة أخرى. وربها ستكون هذه النقطة الأخرم

محل تساؤل علمي مستقبلاً، في ظل التنمية المستدامة التي تولّدت بدلاً منها الفوضى والأزمات والحروب الأهلية في العالم العربي. فعلاً، قد يبدو أول وهلة أن الأمر عسير جداً، وأنه يحتاج إلى نقد ذاتي حقيقي في عملية البناء السياسي للدولة القطرية العربية التي لم تحمل في طياتها كل الشروط والآليات التي تضمن لها السير الحسن: هل الخلل في طبيعة الدولة نفسها أو إنه نقص في الأطروحات السياسية المتوافرة لدى النخب السياسية والعسكرية التي انقادت بدورها إلى حمل هذا البناء على عاتقها؟

في عملية النمو التاريخي للسلطة والدولة في المجتمعات العربية المعاصرة، ليس من السهل الفصل الواضح بين ما للسلطة وما للدولة؛ فالسلطة هي التي تبني الدولة ومؤسساتها وأجهزتها... إن السلطة في الوضع العربي الراهن هي حاضنة الدولة، وليس العكس، أو كما كان ينبغي أن يكون عليه الوضع؛ ولذلك فإن القضاء على الحاضنة يتضمن تهديد وليدها بالخطر، وربها بالموت، إن لم يتم الانتظار حتى يبلغ الوليد سن الرشد. ولعل الإحساس الغريزي أو العفوي لدى عامة المجتمع بهذا الواقع الخطر، وهذه المفارقة المرة، هي من ضمن الأسباب التي تساعد الأنظمة الحالية في الوطن العربي على الاستمرار في مواقع السلطة التي تتهاهي مع الدولة ومع الكيان العام للوطن، بحيث إنها لو المهارت لانهار معها الكيان على رؤوس مواطنيه.

ومن المؤكد أن الدولة القطرية العربية، لم تصل بها الحال إلى تجاوز بعض النقائص والسلبيات التي قد تشترك فيها جملة وتفصيلاً، في ظل غياب الدولة العربية القوية الرائدة على الرغم من مرور عقود على الإعلان عنها، وبعد

الإنفاق عليها أكثر، قياساً إلى ضعف مردوديتها بالنظر إلى ضخامة جسمها وتعدد الأجهزة لديها؛ ما يجعل صورتها، بالمحصلة، أقرب إلى القتامة.

ولذا، وبحكم العلاقة الوطيدة، في العلوم السياسية، بين الدولة والمجتمع الواحد يحصل إجماع لدى الوجهاء وأولي الرأي والفكر وأصحاب النفوذ على تقديم من ينوب عن المواطن، سواء إزاء ما يتعلق بالقضايا الكبرى أو بالقضايا الصغرى؛ جرّاء تعبئة الموارد وتنفيذ الخطط وإقامة السياسات الملائمة والضرورية؛ بهدف معالجة المشكلات معالجة جادة؛ من أجل مجابهة التحديات الداخلية، ومنها: غياب النظرة السياسية الثاقبة، وانتشار التطرف الديني، وفشل التنمية، وتدهور التعليم والبحث العلمي، وتهديد الأمن القومي، أما المخاطر الخارجية فنذكر منها – على سبيل المثال عناب الوحدة العربية أو التكامل العربي، والخطر الإسرائيلي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، من خلال تفتيت دولها عن طريق احتواء نظمها عبر سياسات مضادة في غياب التكامل والاندماج؛ نظراً إلى أن عالم ما بعد الحرب الباردة، مازال يمر بأنساق وسياقات صعبة ومعقدة في إطار خصوصاً، ستدفع ثمن ذلك باهظاً في غياب المحددات والأطر الفاعلة في خصوصاً، ستدفع ثمن ذلك باهظاً في غياب المحددات والأطر الفاعلة في توجيه السياسات العامة والخارجية لديها.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو: ما طبيعة النهوض السياسي للدولة القطرية العربية؟ يصعب مبدئياً إيجاد معادلة جادة لهذا الطرح بحكم تداخل الظروف وتشابك الرؤى في تقويم الوضع؛ انطلاقاً من أن الدولة

القطرية العربية ذاتها، هي المسؤول الأول عن ذلك بالاشتراك مع أطراف وجهات أخرى، فالجيل الذي حمل على عاتقه قضايا البناء الوطني؛ انطلاقاً من الدولة القطرية العربية ذاتها، كان قد عرف الاستعمار وتأثر بسياساته التي جعلته في نهاية المطاف، يبادر إلى صدها ومحاربتها. ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة الحزب الواحد والاقتصاد الموجّه؛ بمعنى أن هناك ظروفاً وملابسات، صنعت هذا الواقع الذي يتحتم علينا تفكيكه؛ من أجل فهمه فها جاداً؛ بهدف إحداث مقاربة ومقارنة موضوعيتين له.

كها أنه من الخطأ تحميل الواقع العربي والدولة القطرية المتولدة منه ما لا يطيقانه؛ بحكم عدم توافر مؤشرات؛ من قبيل النضج والكفاءة والرشد؛ وهو ما يضمن بناء نقلة نوعية مرتقبة في صفوف الأجيال المتلاحقة ومكانة النخب وأهمية فلسفة التاريخ. إن تحقيق نصر موازٍ ما بعد الاستقلالات العربية يبقى صعباً جداً، بل هو مستبعد جداً على الرغم من كل ما تم تقديمه من تضحيات جسام، وذلك يعود في اعتقادنا إلى ضخامة القضايا وثقل مههات البناء التي سعت الدولة القطرية العربية لها، لا العكس، على الرغم من افتقادها التجربة الطويلة في العصر الحديث، ولكن من دون أن تنجح في معالجتها معالجة جادة؛ كقضايا التنمية الشاملة والعدالة الاجتهاعية، والمشاركة السياسية والديمقر اطية، والاستقلال الوطني، والأصالة الحضارية، وغيرها،... وهكذا.

تبدو المفارقة كبيرة بين تضخم أجهزة الدولة القطرية العربية، وتمدد دورها في الاقتصاد والمجتمع من ناحية، وضعف أدائها وهشاشتها البنيوية من ناحية أخرى، وهو ما انعكس في تواضع معدل إنجازاتها

بصفة عامة، إلا ما يتصل منها بمارسة القهر على مواطنيها والتحكم في مجتمعها، باستثناء حالات محدودة كانت فيها الدولة أضعف من أن تتحكم في المجتمع.35

لماذا طابع العنف إذاً؟ هل يعود إلى غياب قنوات الحوار وقلة وسائل الاتصال، أو إلى ضعف أداء النخب الحاكمة وعجزها عن تجاوز ذلك؟ كثيراً ما يُربط هذا الطابع بطبيعة السياسة وافتقاد القانون وهشاشة المؤسسات لدى الدولة القطرية العربية، في تجاوز ذلك؛ بسبب التركيبة السوسيولوجية والبنيوية للدولة القطرية العربية نفسها، تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه والمتولدة عنه. وقد يعود ذلك إلى طبيعة المرجعية السياسية والتاريخية التي تخضت عن هذه الدولة، وهي التي يتم بناء البرامج والمشروعات بموجبها.

# خصوصيات الدولة القطرية العربية

من خصوصيات الدولة القطرية العربية، أن أولوياتها تكون مقصورة على تحقيق الأمن والاستقرار، من دون مراعاة تحقيق سياسات تحمل أهدافاً أكبر من ذلك؛ من أجل خدمة المجتمع الأصلي بالدرجة الأولى، ومن دون تفاعل المجتمع معها في سبيل تحقيق طموحاته وغاياته في أدوار البناء والتشييد. وإذا كان القمع يعني تحديد الحريات الفردية والجماعية، فهو سمة بعض الدول القطرية العربية؛ بهدف البقاء في السلطة، إلا أن ذلك غير مجيد إطلاقاً في تقليص الهوة بين الدولة والمجتمع من خلال تقييد المجال العام الذي تلتقي النخب وتتفاعل المؤسسات فيه؛ من أجل تحديد مفاهيمها الذي تلتقي النخب وتتفاعل المؤسسات فيه؛ من أجل تحديد مفاهيمها

للسياسة وسيطرة فكرها السياسي الضيق الذي يسفر عن المواجهة الميدانية عموماً؛ فهناك:

دول عربية لا تسمح من حيث المبدأ، بقيام بعض تنظيهات ما يعرف بالمجتمع المدني؛ كالأحزاب السياسية والنقابات وغيرها، كما أن الدول الأخرى التي تسمح بقيام مثل هذه التنظيهات تخضع في الغالب لكثير من القيود الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية التي تحول دون تمتعها باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدولة ومؤسساتها.

بيد أن الدولة العربية في فترة ما بعد الاستقلال، عمدت إلى تطبيق بعض السياسات، منها ما هو اشتراكي ومنها ما هو ليبرالي؛ من أجل بناء الدولة والنهوض بالاقتصاد؛ بهدف إخضاعها بعد أن أممتها تحت وطأة الأطروحات الاقتصادية –الاجتهاعية، عن طريق مشروعات موجهة سلفاً؛ بهدف إلباسها ثياباً قوميةً، وتغيير المنظر الاستعهاري بالإطار القومي أياً كان توجهه الذي يعد من أسباب إخفاق منظومة الدولة القطرية العربية التي انقادت بحكم سياساتها المختلفة إلى الاستعجالي والآني، لا الاستباقي والبعيد الأجل:

لقد ورثت الحركة الوطنية التي حققت الاستقلال، بنى الدولة التي غرسها المستعمر، فكان الاستقلال عبارة عن «تأميم» هذه البنى بتسلم السلطة وحلول حكام وموظفين من أهل البلد مكان الموظفين الأجانب، أما العلاقات الموجودة بين الدولة والمجتمع فقد بقيت تسري في القوالب نفسها التي كانت تسري فيها سلطة دولة الاستعار، وهي قوالب وأجهزة مهمتها احتواء المجتمع والسيطرة عليه. وفي الأقطار التي مورست فيها الحياة البرلمانية (مصر وسوريا والعراق ثم المغرب

والأردن)، خضعت هذه المارسة للقوالب والأجهزة ذاتها، سواء في مرحلة الانتخابات أو داخيل البرلمانيات؛ وهيو منا جعيل التجربية الديمقراطية فيها تجربة تمارسها الدولة على المجتمع لمراقبته، وليس وسيلة تمكن المجتمع من مراقبة الدولة.

كل ذلك يدعونا فعلاً إلى الاعتقاد بوجود اعتبارات أساسية لم تسهم في البناء الجاد؛ بدليل أن القضية الأساسية تمس النخب وأصولها قبل أن تبنى السياسات في هذا المجال أو ذاك. إن إحلال رؤية جادة في هذا الخصوص هو أمر يواجه تحديات؛ بحكم أن ظروف الدولة القطرية العربية كانت - وماتزال - تعنى تسابق الرجال على مناصب الحكم. إنها في الحقيقة وسيلة وليست غاية تركض وراءها النخب؛ من أجل بناء مؤسسات؛ تهدف إلى تطوير المجتمع وتمثيله في المجتمع الدولي؛ ولذا ساد بدايةً شيء من التدخل في قضايا الاقتصاد والمجتمع والإعلام والثقافة؛ ليشكل خطاً احترازياً من جانب الدولة القطرية العربية التي انقادت في هذا السياق، بحسب تركيبتها البشرية وتنظيمها الهيكلي، إلى فرض القوة في كل المجالات؛ مدف تمتين القبضة الفولاذية على ما كانت ترى أنه ميادين خاصة لها ومسؤولة عنها؛ ولذا، ففي إمكانها أن تخدمها وتراعي مصالحها على أساس أنها ملك لها. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الدول العربية، تراجع عن هذا الخط، وبدأت إعادة الحسابات بدرجات متفاوتة؛ بحكم اكتساح الليبرالية ومنافسة السوق واتساع دائرة العولمة القاضية بالتحول الديمقراطي؛ على أساس «الموجة الثالثة» المرتبطة بالحرية والديمقراطية والتواصل والاتصال عن طريق بروز الفاعلين الجدد: (شركات، ومنظمات،

وحركات)، من الأطراف غير المنتمين إلى الدولة Non State Actors في المجتمع الدولي.

وتنفرد الدولة القطرية العربية بخصوصية فريدة في نوعها، وهي أنها جاءت من فراغ أملى عليها انتهاج سياسات صعبة وخطيرة؛ لا بحكم افتقادها الأرض الصلبة التي تتكئ عليها فحسب، بل انتظام وجودها أيضاً، وتفعيل كيانها كذلك؛ ضهاناً لعلاقاتها بالمجتمع؛ الأمر الذي ترتبت عليه علاقات، منها:

- 1. احتواء المجتمع من أجل فرض وجود الدولة عن طريق تبني سياسات ظرفية ومحدودة.
- 2. غياب المشاركة السياسية وتنصل الأكفاء من المسؤولية في هرم السلطة، وتمثيل المجتمع بغير المؤهلين عن طريق المحاباة والولاءات والرشوة.
- 3. كثرة العنف السياسي في غياب من يؤطر العلاقات بين الدولة والمجتمع العربيين؛ لكي تقوم على التكامل والتضامن، لا على المصالح الضيقة.
- 4. استشراء المظاهر السلبية المنضوية تحت الدولة؛ كالفساد السياسي والإداري.

إن طبيعة السياسة المنتهجة، هي التي أملت مشل هذه الظروف والأوضاع المتفشية في هذه الدولة القطرية العربية أو تلك، بحكم العلاقة المستعصية بينها وبين المجتمع الذي تقوم عليه؛ الأمر الذي فوّت الفرصة على

عملية البناء أولاً، ثم على الانطلاقة ثانياً. لكن إصلاح الدولة وأجهزتها وارد جداً؛ نظراً إلى ما قطعته من أشواط ومراحل؛ بحكم تجدد الأجيال وتنامي المخاطر واتساع التهديدات، مع تبني سياسات جادة وجديدة للمجتمع كذلك، في مجال التربية والتعليم والصحة والعمران والزراعة والصناعة والإدارة والجباية والقانون؛ بهدف جر المواطن العربي إلى صف الدولة لا ضدها؛ ومن هنا تُؤكَّد أهمية الدولة في تفعيل مكانتها في المجتمع؛ بهدف قيادته عن طريق أسس ومر تكزات ضامنة لمعنى التفاعل والفاعلية، وهو ما يضبط دينامية النسيج الاجتماعي وتوازناته؛ لأنها متولدة منه لا من خارجه.

وكثيراً ما يرتبط حال بعض الدول العربية عن طريق هذه الأوضاع المتدنية بالتبعية للخارج؛ نتيجة تدخل الدول الأجنبية من جهة؛ محافظة على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ إثر تغلغلها في المنطقة العربية بعد فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الانقسامات العربية –العربية من جهة أخرى، وهي التي أخذت فيها الخلافات منحى آخر يصعب التحكم فيه؛ الأمر الذي جعل الدولة التابعة، أسيرة هذه الأطاع والتحرشات الداخلية والخارجية، وهو ما ينبئ بالحظوظ القليلة في مجالي القانون والحريات؛ نتيجة غياب الشرعية لديها. وهذا ما عجّل بالانقلاب على هذه الدولة ذاتها التي لم تستقم بها الحال؛ حتى تتخلص من هذه العقد والتجاوزات التي انعكست سلبياً على توزيع الثروة لدى الدول النفطية في غياب فرض الضريبة، على الرغم من تمتع الدولة بالنشاط الاقتصادي غياب فرض الضريبة، على الرغم من تمتع الدولة بالنشاط الاقتصادي الداخلى، بحيث تفتقد المشاركة السياسية على أساس «لا ضريبة ولا تمثيل»؛

الأمر الذي قلّص فاعلية الوسط السياسي، وزاد العبء على الدولة، على الرغم من حريتها المطلقة؛ كونها مصدر الشروات والميزات والامتيازات في التوظيف والتشغيل، من دون مطالبة المواطنين بالمشاركة السياسية الفعلية.

كل ذلك جعل الدولة العربية تتخلى عن دورها، بدءاً من ثمانينيات القرن الماضي، بحيث لا يمكن الدولة الربعية الاستمرار في تمويل برامج وانتهاج سياسات عودت مواطنيها عليها؛ وهو ما حال دون مواصلة هذه السياسات ذاتها بحكم تذبذب أسعار النفط وتراجع المصادر المالية، وخصوصاً مع تضاعُف الأعباء؛ بسبب برامج التسلح في المنطقة العربية وتداعياتها، علماً بأن المستفيد من الريع لا يقدم أي جهد إنتاجي أو إبـداعي، بل يتم تشجيعه أكثر من ذلك، على تنامى الفساد في المجتمع، 38 بحسب وجهة نظر الخبير الاقتصادي جورج قرم، أما الدول شبه الريعية، فهي تلك التي تعتمد في جانب من إيراداتها على مصادر غير مصادر النفط، ومن ذلك احتواؤها مواقع استراتيجية مهمة تحاول من خلالها اعتاد سياسة انفتاحية عن طريق الإيرادات السياحية والمعونات الإقليمية والأجنبية، بالإضافة إلى التحويلات المالية لرعاياها في الدول النفطية؛ مثل مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس واليمن والمغرب. إن هذه الفروق الجوهرية تبعث على فرض ضرائب لدى الصنف الثاني من الدول، وانتهاج سياسات تقشفية في بعض الأحيان، وكذلك الاعتناء بالأطر والنخب الطلائعية عن طريق المشاركة السياسية؛ من أجل البحث عن بدائل للتنمية عن طريق الاستثار في رأس المال الاجتماعي؛ مهدف مواجهة التحديات المحدقة.

المهم هو أن تعطيل الاقتصاد العربي عن تحقيق وثبة جادة من خلال إيجاد فائض القيمة وتوزيع العائدات، حال دون تخطيه المشكلات الرئيسية التي تفاقمت لدى الدولة العربية الواحدة، سواء كانت ريعية أو شبه ريعية؛ وهو ما أسهم في بناء سياسات آنية وظرفية تحكمها المصالح والمخاطر، من دون مراعاة الأهداف والطموحات؛ لئلا تقوِّض جذور الدولة العربية من داخلها؛ الأمر الذي سمح لها بانتهاج سياسات اقتصادية مختلفة ومتنوعة باختلاف نظم الحكم وقواعده الاجتماعية، عبر تعايش نمط خاضع للاقتصاد الموجّه، وآخر خاضع لمنطق السوق، في تشكيلة تجمع بين النموذجين الاشتراكي والليرالي.

لقد تباينت السياسات الاقتصادية العربية منذ مطلع النصف الشاني من القرن الماضي باتجاه سياستين رئيسيتين، اعتمدت الأولى السياسات المحدِّدة أو الموجِّهة لاقتصاد السوق: (مصر والعراق وسوريا والجزائر)، رافقها قدر من الجمود في فاعلية الأسعار الكلية؛ وهو ما ترتب عليه وفقاً لمقياس «كوزنيتس» أن أعطى دلالات عن أوضاع الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات العربية المذكورة، أسفر عن انحرافات في توزيع الموارد مقارنة باستخداماتها التي تحقق مبادئ اقتصادات العائدات إلى السعة Economic Return to Scale، على حين اعتمدت مجموعة أخرى من البلدان العربية: (الأردن وتونس والمغرب وبلدان الخليج العربية النفطية)، آليات السوق إلى حد بعيد، مقتربة من فرصة التكلفة البديلة في استخدام الموارد الاقتصادية، وبذلك اختلف البناء المؤسسي الاقتصادي الذي يعد من الوسائل الأساسية للاقتراب من حالة التكامل والاندماج في الاقتصادات العربية.

وبعيداً عن الوصول إلى بدائل تنموية جادة للنفط، مازالت البنى المؤسسية والقانونية والهيكلية، تشكو ثغرات تحُول دون تلاقي كلِّ من الدولة والمجتمع العربيين جنباً إلى جنب. ولكن، في غياب الاقتصاد الفعلي لمواجهة هذه العراقيل والتحديات، تم تعزيز الولاءات عن طريق الاقتصاد الريعي، على الرغم من أنه وسيلة ترف وثراء لبعض على حساب بعض آخر؛ الأمر الذي أسهم في إقصاء إرادة الفرد وإيهانه بالوطن؛ وفضلاً عن ذلك، يجب أن نضيف أن الاقتصاد الريعي:

يولد أيضاً ويقوي باستمرار نوعاً من الثقافة العامة السطحية التي لا تتعمق في مشكلات المجتمع الحقيقية، بل تسهم في نسيانها، كها هي الحال بالنسبة إلى تفشي الأمية على نحو مثير للاشمئزاز في ظل الموارد المتاحة في الوطن العربي، كها أنها لا تتطرق إلى إبقاء الوطن العربي خارج دائرة التقدم التكنولوجي في الوقت الذي دخلت فيه شعوب أخرى، وخاصة في شرق آسيا، وهي كانت أفقر من الدول العربية في بداية الستينيات من القرن الماضي. ولا أحد يكترث فعلاً لهذا الوضع المأساوي الذي يسفر عن موجات من هجرة اليد العاملة، لا غير الماهرة فحسب، بل الكفاءات بأعداد هائلة أيضاً؛ الأمر الذي يضعف القدرة الإنتاجية، القليلة أصلاً، الموجودة في الوطن العربي.

أضف إلى ذلك أن الدولة القطرية العربية، إذا كانت تنفرد في بعض الحالات بطابع التسلطية 4 واحتكار السلطة؛ بهدف البقاء والاستمرارية في الداخل، فهذا يوحي بتبعيتها للخارج، على الرغم من حضورها داخلياً في كل مناحى الحياة: الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية والإعلامية، وإمساكها

مصادر الثروة وتوجيهها الاقتصاد، ولكن بأساليب لا تحقق فائض القيمة؛ ولذا، تبقى النتائج المحقَّقة لديها ضعيفة وهشة جداً، مقابل ما لديها من أجهزة ضخمة وأموال طائلة. ويتساءل حازم الببلاوي في هذا الشأن، عن سهات الدولة الربعية التي تكمن في اعتقاده، في أربع نقاط رئيسية، هي:

- 1. أن لها اقتصاداً ربعياً تسيط, عليه حالات ربعية.
- 2. يعتمد الاقتصاد الربعي أساساً على الربع الذي يأتيه من الخارج. وهذا التمييز مهم بوجه خاص؛ لأن وجود حصة كبيرة للربع الداخلي، قد يشير إلى وجود قطاع إنتاجي متطور في البلد المعنى.
- 3. كون قلة فقط من القادرين على العمل في البلد المعني تعمل في إنتاج الشورة الربعية؛ أما الأغلبية فموظفة في عملية التوزيع والإدارة والخدمات.
- 4. في الدولة الربعية تكون الدولة هي الطرف المستفيد والمتلقي الرئيسي في عملية التبادل الاقتصادي؛ حيث يتمركز بدرجة عالية احتكار الاقتصاد والسلطة السياسية. 42

يعود ذلك طبعاً إلى تربع الدولة القطرية العربية، على الحقل السياسي بقوة، وتبقى المشاركة السياسية لديها مقيدة جيداً لا لشيء إلا لإحكام تفرد الدولة بالحكم والالتفاف على حرية التعبير وقمع التجمعات ذات الطابع السياسي. وغني عن البيان، أن تقليص المجال السياسي ناجم عن تحكّم الدولة في دواليب النشاط السياسي على الرغم من وجود الانتخابات الرئاسية والمرلمانية والمحلية؛ إذ إن انتهاكات حقوق الإنسان وتقليص دور

"الفواعل" السياسيين والشركاء الاجتهاعيين من أحزاب وجمعيات ومنظهات مجتمع مدني، تظل سهات بارزة تعبر عن ضعف الدولة القطرية العربية وهشاشة بنيتها إجمالاً، وقد زاد الطين بلة غياب مبدأ المحاسبة وانعدام المساءلة للنخبة الحاكمة؛ ما أدى إلى تعميق الهوة بين الحاكم والمحكوم.

كها أن التطرق إلى الديمقراطية، في المجتمع العربي، يختلف من سياق إلى آخر، ومن مثقف إلى آخر، <sup>43</sup> ولا ينجم هذا الاختلاف عن تنوع أصناف المثقفين العرب، (من المثقف المناضل إلى المثقف المقاول) فحسب، بل ينتج من عدم تفعيل المسألة الديمقراطية؛ لتكون إحدى الصفات الملازمة للحكم في الدولة القطرية العربية، في ظل وجود جملة من العوائق التي حالت دون بلوغ هذا المستوى، ولكنها عوائق آخذة في الانكفاء على نحو يوسع فرص التحول أمام الدولة العربية، وخصوصاً مع ظهور موجات ما يسمى «الربيع العربي».

فالدولة العربية القطرية التي كان يُنظر إليها من قبل على أنها كيان مصطنع نشأ بفعل التجزئة التي مارسها الاستعار، أو رسخها، قد أصبحت الآن حقيقة دولية؛ أي جزءاً من النظام العالمي، فضلاً عن أنها باتت كياناً وطنياً، اجتماعياً، واقتصادياً، تربطه بأهله مشاعر وطنية قطرية تطغى على المشاعر القومية الوحدوية حتى بين صفوف القوميين أنفسهم؛ إذاً! لم يعد من المقبول قط تأجيل الديمقراطية بدعوى أولوية القضية القومية، قضية الوحدة.

إن التحول الديمقراطي الذي عرفه العالم ومايزال، وخاصة بعد انتشار العولمة وامتدادها في كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدأ الآن يلامس العالم العربي، في سياق الانتقال الذي يشهده عدد من الدول العربية التي

انتفضت فيها شعوبها على حكامها المستبدين، منذ ديسمبر عام 2010، مع أولى شرارات ثورة الياسمين في تونس، وامتدت؛ وفق تحولات دراماتيكية إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا، كها تبقى الآمال معلقة على الدولة القطرية العربية؛ كي تفسح الطريق أمام المشاركة السياسية الفعلية، من دون ابتزاز قدرات الدولة وطاقاتها من داخلها وربطها حينئذ بالمصالح الأجنبية؛ لئلا تنتشر آفات خطيرة ومعطلة لنشاط الدولة من فساد ورشاوى وتحايل على القوانين وتزوير في الانتخابات.

ومن بين ما عطّل بناء الدولة القطرية العربية، في بعض الحالات، عدم سيطرة هذه الدولة على الفساد الذي استفحل خطره، وأصبح يمس جهات عريضة في أجهزة الدولة، بعدما أصبح يمس القاعدة الشعبية والقطاعات المتوسطية والممثلة للدولة في عيون المواطن، وذلك بها يسمى «الجريمة الاقتصادية»؛ وهو ما يؤكد بدوره ضعف الإدارة وهشاشة سياستها المالية في مراقبة المال العام، علماً بأن هذه الأوضاع كثيراً ما تعطل بناء الاقتصاد وتعصف بالأمن القومي وتقوض دعائم التنمية، مع غياب نصاب الشأن العام الذي تحميه الدولة وتسهر عليه؛ بوصفه ملكاً للجميع، أما في المقابل، وعلى مستوى القاعدة الشعبية، فإننا نلاحظ انتشار التطرف والعنف والجريمة لدى المواطن الذي يرى في غياب دولة القانون، ملاذاً لتحقيق رغباته، وعلى حساب القانون، بانتشار الفوضى وتهريب الأموال وتبييضها، والإرهاب؛ بهدف منافسة الدولة والحلول محلها كباقي المنظات العابرة للحدود في العالم التي تريد الحلول محل الدولة بعدما دخلنا مرحلة ما بعد الدولة.

كما أن الدولة ذاتها بدا أنها تتعرض لأزمات كثيرة، دفعت بعض الناس إلى التفكير في مراحل ما بعد الدولة؛ فيا وعدت به الدولة القومية في المنطقة العربية مثلاً، عند قيامها في حقبة ما بعد الاستعمار، من وظائف تنموية، وأمنية، واجتماعية، وقضائية، لم يتحقق، وهو ما جعل الفاعلين من غير الدول يتصدرون المشهد؛ بوصفهم تعبيراً عن متطلبات مجتمعية. وما نشوء تنظيات عابرة للقومية؛ بوصفها أحد نهاذج الفاعلين من غير الدول، إلا التعبير عن عدم قدرة الدولة على استيعاب الدين؛ بوصفها منظومة هوياتية ومجتمعية لا يمكن إغفالها. 45

ومادامت الدولة باقية ببقاء مؤسساتها؛ مهما قدم إليها الرجال من داخلها؛ إذ عليها أن تضطلع بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية عن طريق الإرث الذي قامت عليه؛ كونها مرتبطة بالمجتمع وطموحاته، لا بغرائز من يحتلون أروقتها؛ فكثيراً ما يتم تفسير ضعف الدولة بفساد من يقومون عليها، في غياب النهج الديمقراطي الصحيح الذي يتنافى مع مثل هذه الصفات السيئة التي ليس من الجدير أن تقوم عليها الدولة، أو تكون موجودة لدى بعض من يحتلون مناصب فيها بحجة أنهم يحاربونها، كما يعمل الفساد في المقابل على إيجاد طبقة ثرية تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة ومؤسساتها؛ إذ ترى هذه الطبقة في ذلك الإصلاح تهديداً لمصالحها؛ ولذا فهي تقوم بتوظيف قدرات من يحمون مصالحها وتجنيد طاقاتهم، من أجل زيادة ثر واتها، بإدخالهم إلى هيئات ومراكز في الحكم والإدارة والقضاء.

ولعله من النافل الإشارة إلى أن الدولة القطرية العربية على وجه العموم، مازالت تعيش جملة من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية

في غياب البني التي تحكم لعبة الحكم لديها؛ لأن فترة ما بعد الاستقلال هي العنصر الفاعل في ضبط هذه الحركية؛ ولذا، فإن تقويم التجربة القومية لدى الدولة القطرية العربية منذ الاستقلال، مازال يحمل التساؤل الآتى: أين وُفقت الدولة القطرية العربية؟ وأين أخفقت في المرحلة الأولى؟ ثم ما العمل في المرحلة الثانية؟ ولاسيما في المراحل التالية التي تستدعي بـدورها مراجعة نقدية موضوعية؛ من أجل الإصلاح والتقويم؛ لأن الأمر معقد ومركب ويحتاج إلى رؤية واسعة ومعمقة؛ بدليل أن مؤشر النمو الاقتصادي يرتفع في الدول النفطية وينخفض في الدول شبه النفطية، لكن المهم إزاء ما يتعلق بالتنمية، هو الدخول في عهد الدول الصاعدة؛ إذ يفتقد كثر من الدول العربية ذلك؛ بدليل أن مرحلة البناء لما تستوفِ بعد كامل الشروط والدواعي خلال مرحلة الانطلاقة، بعدما أصبح الجزء أكثر من الكل، والشكلي أسهل من الجوهر، أما الظرفي فهو أُولي من الاستراتيجي في إعداد البرامج والخطط التي تمس المواطن والوطن العربيين؛ وبهذا، يمكننا أن نقول في خضم هذا التوجه: إن الفراغ البنيوي يستلزم بدوره من الدولة القطرية العربية، أن تنتهج سياسة إصلاحية في العمق تقوم على مراحل وخطوات يشترك فيها الأكفاء وأهل الاختصاصات؛ من أجل مسايرة مستوى المجتمعات، وما ينبغي إنجازه منها ولها.

وكثيراً ما يرتبط فشل الدولة القطرية العربية، بتهميش دور المجتمع المدني وإخفاق عمل التنظيمات المحلية والقطرية والقومية، وهو ما أفقد المجتمع العربي وزنه وتطوره، بل علاقاته بالدولة العربية المتولدة منه.

لم تتطور الدولة العربية عضوياً من خلال علاقة مع القوى الاجتهاعية المحلية: رأس المال، "السوق"، المجتمع المدني، كما لم تتطور تدريجياً وظيفتها التعميمية الكونية بتوحيد قومي للاختلافات ولجزئيات المجتمع المدني ومصالحه المتضاربة، وإنها جعلت وعاء خارجياً يحتوي هذه التنوعات. وفي مثل هذه الحال تسجل القوى التقليدية نوعاً من المقاومة؛ لأنها قوى طاردة عن المركز. وعندما تصبح المقاومة، مجرد المقاومة، قيمة تثير الإعجاب في نظر المهزومين تلصق صفة "مدني" حتى بهذه القوى التقليدية؛ لأنها أصبحت محمّلة بمعانٍ إيجابية. 46

ولعل ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية؛ من أجل تفادي حالة الفوضى الجاثمة على أوضاع بعض المجتمعات العربية؛ انطلاقاً من عمل الدولة؛ لا بوصفها دينامية سياسية فحسب، بل من أجل تفعيل دورها؛ بوصفها مفهوماً وتطبيقاً، فكراً وسياسيةً، رؤيةً واستراتيجيةً، بها يتهاشى مع أهميتها القصوى في ضبط الأوضاع الأمنية والحالة الاقتصادية؛ بهدف التعبير عن وجودها في المجتمع الدولي، هو رهن ما قدمته من جهود جبارة وما تخلت عن القيام به، عن طريق التسيير الحسن والإدارة العقلانية؛ من أجل تثمين دورها في القيام بها يلزم من أعهال وخطط وإجراءات، باتت هي جوهر المسؤولية المرمية على عاتقها مستقبلاً، كها لا يتأتى ذلك في غياب الوصول إلى رؤية شاملة وطرح البديل؛ وفق مقاربة موضوعية تواكب التغيير الذي من الواجب مسايرته من داخل المجتمعات، لا بفرضه من الخارج، وبطرائق مستعصية غير آمنة.

# بين هاجس البناء وشبح الهدم

قد يعود بنا الحديث في نظر إيليا حريق، إلى أن تكوين الدولة في العالم العربي يتزامن مع ظهور البلد-الدولة الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي: الغلبة والأيديولوجيا والتقاليد. <sup>47</sup> إلا أن البلد-الدولة من منظور حريق، يقوم بداية على نزوع إدارة القوم عبر شيخ القبيلة في مسائل الشرع والفقه؛ الأمر الذي يستبعد بموجبه اقتصاد منتج إلا في حدود الاكتفاء الذاتي في غياب تبادل السلع وندرتها في السوق المحلية.

كها أن مرتكزات هذه الدولة القطرية العربية، مروراً بـ «البلـد-الدولـة» هي ذات أصول سلالية دينية، 48 يمتد تاريخها على مدار قرنين من الزمن، وهما: السابع عشر والثامن عشر. بينها كان القرن التاسع عشر جذاباً للوجود الاستعهاري الذي أطاح هذه الوحدات السياسية، من الجزائر والمغرب وتونس، عن طريق الاستعهار الإسباني والفرنسي، إلى الساحل المتصالح (منطقة الخليج العربي)، بمجيء الاستعمار البريطاني والفرنسي، الذي أقام دولاً في الهلال الخصيب: (العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين).

ومما يلفت النظر أن الدولة القطرية العربية، هي دولة تقليدية على الرغم مما تم استحداثه فيها، إلا أنها تبقى جافة في نظر المواطن؛ بحكم السياسات التي قادتها والنتائج التي حققتها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. وفي غياب التجربة الطويلة، تقوم الدولة القطرية العربية وحدها، من خلال ما عرفته عن عهد

الاستعهار، وما تأثرت به من تداخل للعوامل الخارجية أكثر منها الداخلية. ولهذا تنعت بالهجينة وفقاً لظروفها الداخلية وعواملها الخارجية، بعدما «جرى تعميم النموذج الأوروبي من خلال الاستعهار ونظام الانتداب في فترة ما بعد الحربين وإزالة الاستعهار السياسي (لا الفكري) بعد الحرب العالمية الثانية. وتالياً، فإن تشكيل الدولة القطرية في الوطن العربي هو هجين وفي حالة انتقالية معاً. وهذان السببان، هما من أسباب التوتر فيه». ولا لكن نحاض الدولة القطرية العربية وتجربتها الوحيدة واليتيمة في التشكيل والبناء، على الرغم مما قطعته من أشواط ومراحل، لما تُرسخ مهمتها الأساسية بعد في الفكر والمهارسة؛ ولذا تبقى هذه ودولة القانون (حكم المؤسسات)، والعدالة الاجتهاعية وحقوق الإنسان (دولة الديمقراطية)، كما يؤكد عدنان السيد حسين، في حديثه عن عمق الدولة القطرية العربية في هذا الخصوص، إذ يرى أن

ما هو قائم عندنا - حتى الآن - مجرد سلطة لا دولة؛ فكيف إذا دار الحديث عن دولة المؤسسات والقانون؟ إن الدولة القطرية لما تترسخ بعد؛ بوصفها دولة في الفكر والمارسة، وهي ماتزال تحتاج إلى جهد كبير لتتحول إلى الاستقرار أو الانتظام العام، وثمة دمج غير مسوغ أحياناً بين الدولة والسلطة، إلى حد تغييب مؤسسة الدولة، أو تأخير تحولها إلى دولة قانون ومؤسسات. 50

وهكذا، تبقى مشكلة الدولة القطرية العربية قائمة في غياب دورها المكلفة به؛ إذ لم تتخلص من العُقد التي تراكمت لديها منذ زمن طويل إلى

غاية الاستعهار من جهة، بالإضافة إلى إخفاقها في التفكير في بناء مرجعية فكرية وسياسية خاصة بها بعد الاستقلال من جهة أخرى. ويرد أحمد حلواني أسباب فشل الدولة الحديثة، إلى تضارُب رؤى التيارات الأيديولوجية المتصارعة التي نشطت على الساحة العربية: فالتيارالقومي لم يعترف بالدولة القطرية، وبقي يتطلع إلى الدولة العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج برئيس وجيش وعلم واحد، إضافة إلى احتقاره الدولة القطرية؛ أما التيار الإسلامي فلم يعترف بالدولة القطرية أيضاً، وبقي يتطلع إلى دولة أمة الإسلام والخلافة؛ وأما الحكام من ملوك وأمراء ورؤساء مخلّدين فقد تمسكوا بسلطتهم من دون أن يعترفوا بالقوانين والدساتير والمؤسسات. أو لعل عملية البناء هذه، تبقى محل انشغال الدولة القطرية العربية، إن لم تكن نقطة الخلاف بين مجتمعها ونخبها، وفي غياب النهج الأسلم للوصول إليها، إلا أن هذا الطرح على الرغم من مكانته وأهميته، لم يعد أساساً معمولاً به؛ مادام يتعذر البناء السياسي والقانوني، وصولاً إلى الحريات العامة والحقوق المدنية والعدالة الاجتهاعية ومروراً بالتنمية الشاملة؛ انطلاقاً من التفاعل الديمقراطي بين الدولة ومؤسساتها، والمجتمع وتطلعاته.

ويُرجع عمرو حمزاوي في تشريحه طبيعةَ الصيغة التي تتموضع عليها الدولة القطرية العربية ذاتها؛ كونها نتاج المجتمع ونواة قيادته، إلى ما يأتي:

تتمشل اللافتة البديلة هذه في استبدال/ استكال البحث في قضايا الديمقراطية بالعودة إلى دراسة الدولة الوطنية وواقع مشروعها التحديثي وفاعلية مؤسساتها الرئيسية؛ فتعشر التحول الديمقراطي

بفعل سيطرة مؤسسات الحكم وغياب إداراتها الإصلاحية وتهافت المعارضات، أمور تعبر عن أحد وجهي السياسة العربية في هذا السياق، على حين يتجلى الوجه الآخر في ضعف متنامٍ للدولة الوطنية وتآكل خطير في شرعيتها المجتمعية. 52

الأمرالذي يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار المهددين في غياب فواعل وأطر جديدة ومتنامية تنقاد بموجبها سياسة الدولة القطرية العربية مما هي عليه إلى ما ينبغي أن تكون عليه.

إن علاقة السياسة بالدولة وتأثير السياسة في المجتمع ومحيطه الخارجي يقومان على تفادي المخاطر والانز لاقات التي قد تنجم عن ذلك، ولا يتحقق هذا الهدف إلا بحصول الانسجام بين مختلف الأطراف المشاركين في العملية السياسية ذاتها.

ولا ريب في أن فشل الدولة كثيراً ما يجعلها تنزلق إلى العنف إن لم يدفع بها إلى الفوضي وتقويض أركان السلم والأمن وما ينجم عنهما من تعطيل للتنمية والتطور؛ ولذا، لا بد من التخلص من هذه المحطات الصعبة التي تنال من كل دولة صغيرة أو ضعيفة قبل أن توصف بالهشاشة أو بالرخاوة أو بالانهيار، بحكم أن الدولة تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه في آنٍ واحد؛ ويعود ذلك إلى القيم والمضامين التي يقوم عليها ميزان الدولة تجاه المجتمع الداخلي ثم المجتمع الخارجي. وهذا يعني ضرورة إسهام المثقف العربي في الصيرورة التاريخية الاجتماعية للدولة القطرية العربية، من دون أن يقف موقف المتفرج أو الجالس على الربوة، بعيداً عن إبداء ملاحظاته أو تقديم إسهاماته. وما

العنف الحاصل في المجتمع، إلا صورة تعكس عدم تأقلم الدولة مع المجتمع من ناحية، وغياب الوسائل والإمكانات السياسية والقانونية التي يمكنها أن تضمن علاقاتها معاً صوب التكامل والتواصل في ما بينها من ناحية أخرى؛ لأن ثقافة الفشل كثيراً ما تروج العنف؛ بوصفه طريقاً أسهل في غياب ما يفنده ويقطع دابره، من خلال نبذه وبناء ما يعزز أواصر ذلك، عن طريق الوطنية السياسية والتسامح في إطار مشروع قيمي إيجابي، يضمن الأمن والسلم أولاً، ثم البناء والتنمية ثانياً. إن التفاعل السلمي للمدولة - وبالدولة - يمكنه أن يقوي شوكة التواصل والتكامل؛ بنبذ العنف وقهر الفوضى ودخول مجال السياسة الفعلي في القضاء على مظاهر الفشل والخمول والتقاعس؛ فالعملية تقوم - إذاً - على القيمة الفكرية التي تسيطر على المواطن ويؤمن بها الحاكم وينشرها المثقف في الوسط الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي لمصلحة الدولة التي تنهل من ذلك إيباباً أو سلباً.

ولا غرابة في أن نجد نزوع الدولة القطرية العربية في عمومها نحو فكرة التأسيس/ البناء لم يزل بين أخذ ورد تُغذّيه نُخَب المجتمع من علماء ومفكرين وفلاسفة، وهو ما يضمن تنامي الإحساس بالمواطنة لدى المواطن ويعزز مواقع هذه الدولة حول الفكرة والمارسة والواقع والآفاق؛ كونها صيرورة تاريخية وسوسيولوجية في الاجتماع السياسي، ضماناً لتآلف النخب بالمؤسسات والسلطة بالمجتمع، وتعزيزاً لقدرة كل إقليم وأهميته القصوى في التطلع والرخاء. وعلى العكس من ذلك:

فقد ضعف تأثير التكوينات الأولية التي أعاقت بناء الدولة في مرحلة سابقة، وخصوصاً التكوينات العشائرية والعائلية: (العشائر والعائلات الممتدة)، في معظم بلاد العرب لأسباب تتعلق بانتشار التعليم وتغير بعض أنساق القيم القديمة وتزايد الصراعات في داخل القبائل والعشائر والعائلات الممتدة، غير أن فشل النظم السياسية في بناء مقومات المواطنة حال دون استثار هذا التراجع، كها أن انفصال هذه النظم عن مجتمعاتها، مع شدة بطش بعضها وتوحش بعضها الآخر، دفع أقساماً من هذه المجتمعات إلى البحث عن الأمان في أحضان العلاقة الطائفية أو المذهبية. 53

وإذا كانت الدولة القطرية العربية توصف من جانب بعض الناس بر «الصلدة» في بعض الحالات؛ نظراً إلى أنها تحافظ على بعض الاستقلال النسبي في مواجهة المجتمع، فإن ذلك يعني أن لديها تراكهات ورواسب تقوم على إضعاف الآخر من أجل بقاء هذا الفريق أو ذاك في الحكم. وهذا يعود طبعاً إما إلى عدم تناسق أجهزة الدولة في ما بينها وإما إلى ضعف التجربة السياسية لديها وإما إلى كليها معاً؛ فالدولة القطرية العربية نراها من صنيع فكرة الغرب، إلا أنها لا تتوفر على مقومات الدولة بحسب طبيعة التاريخ والجغرافيا، والإدارة العامة والتسيير العام. وإذا كان بعض المهتمين بشأن الدولة القطرية العربية يصلون إلى اتهامها بافتقاد الشرعية في هذا الخصوص لدى مواطنيها، فإن القمة تعكس القاعدة والقاعدة جزء من القمة؛ بمعنى أن هناك ضرورة إلى التواصل والبناء كلّ وحدها بحكم تكامل الأجهزة وتنوعها من جهة، وعلاقاتها بأمور المجتمع وشؤونه عن

طريق الأحزاب والجمعيات، من جهة أخرى؛ ولذا يمكننا طرح السؤال الآتي: لماذا لم ترتق الدولة القطرية العربية - في غياب الأزمة - وتصل إلى مرتبة الدول الصناعية الجديدة؛ كالنمور الآسيوية الأربعة مثلاً: (كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان، وإقليم هونج كونج)، أو على الأقل لم تحذُ حذو النموذج الماليزي على الرغم من توافر رؤوس الأموال لدى بعضها ربها أكثر من ذلك؟ فأين يكمن الخلل؟

إن التنمية السياسية هي محك التنمية الاقتصادية التي تهتم بالمواطن، والإدارة والمسؤولية والمشاركة السياسية وانتشار قيم التحرر من الانعتاق ونبذ التبعية التي تعبر عن صقل وعي الانطلاقة؛ إذ في غيابها لا مجال للنهوض بذلك، كما أن غياب هذا الخط الرابط لحركية المجتمع لا يعني تألق الدولة بموجبه. وهناك جملة من الشروط لإحداث تنمية اقتصادية في العالم العربي، هي:

1- الاستقلال النسبي لجهاز الدولة عن الانقسامات الرئيسية في المجتمع؛ 2- أن يمثّل الخبراء التكنوقر اطون قسماً مهماً من الجماعة الحاكمة؛ 3- تكون التنمية الاقتصادية هي الشاغل الرئيسي للنخبة الحاكمة؛ 3- أن يملك جهاز الدولة القدرة على تعبئة عالية للمدخرات والاستثهارات؛ 3- أن يملك جهاز الدولة قدرة عالية على التنسيق بين إدارات الدولة المختلفة؛ 3- وجود علاقات وثيقة لجهاز الدولة مع جماعات متنفذة في المجتمع، ولكن شرط أن يكون جهاز الدولة هو القائد لهذه الجاعات، فلا تحد هذه العلاقات من استقلاله؛ 3- صنع سياسات لا تعادي اقتصاد السوق، ولكنها تنطوي على نوع من التخطيط المرن، الذي يبتعد من الأسلوب الصارم الذي كان سمة التخطيط المركزي. 3-

ويبقى السؤال مطروحاً في الحالة العربية بإلحاح، بحيث لا بد من التشديد على نقطة مهمة في هذا الصدد، وهي أن الاقتصاد الربعي يتحكم في الضوابط السياسية؛ الأمر الذي جعل السياسة لا تحقق وثبة اقتصادية بأتم معنى الكلمة. فالمشكلة هي سياسية/ اقتصادية من منظورنا، وليست اقتصادية صرفاً.

ومهما يكن من أمر، فإن المشكلات الأساسية التي تواجهها الدولة القطرية العربية، يمكن التعامل معها لا بالقضاء عليها مستقبلاً بقدر تفادي الأخطار والمخاطر الناجمة عنها التي تهدد بالفعل واقع هذا الموروث ومصيره الذي يعود - بحسب حسام الدين علي مجيد - إلى أزمة أداء وأزمة مواكنة معاً:

أعتقد أن أزمة الدولة في الوطن العربي هي أزمة أداء ومواكبة، فهي أزمة أداء من حيث انحراف مسار هذه الدولة عن مسار الدولة الأمة، مسار الدولة المشخصنة المؤسسات الدولة للشخصنة والعصبية، وذلك نتيجة شخصنة المؤسسات وعصبيتها. وهي أزمة مواكبة؛ أي مواكبة التغيرات الاجتماعية؛ مثل انكفاء والاقتصادية التي تجري في المجتمع. فالتغيرات الاجتماعية؛ مثل انكفاء المويات على ذواتها الثقافية وبروز التنظيمات الوسيطة والتهايز الطبقي الحاد وغير ذلك، وهذه التغيرات لم تعد الدولة قادرة على تجاوزها ومعالجاتها؛ أي لم تعد تستطيع المواكبة بين بنيتها السياسية وبنيتها الاجتماعية بسبب جود الأولى وتنامي تغيرات الثانية؛ ومن ثم تولدت حالة فقدان الثقة عند المواطن تجاه الدولة ومؤسساتها؛ بمعنى أن غياب الرضا الشعبي ليس سبباً جوهرياً في أزمة الدولة العربية، وإنها السبب المجودي في الدولة نفسها وفي بنيتها الفكرية؛ فالنظام السياسي هو المولية وفي الدولة العربية، فالنظام السياسي

الذي يتيح السبيل أمام الكيانات الاجتماعية للتغلغل في مؤسسات الدولة على أساس انتماءاتها الفرعية، وهذه التنظيمات الوسيطة تتنافس بدورها للاستيلاء على مراكز قوة داخل الدولة. 55

أما السؤال الذي يُطرح هنا فهو: إلى أي مدى حققت الدولة القطرية العربية استقلالية نوعية - إن وجدت - تجاه مجتمعها أولاً، ثم تجاه العالم الخارجي ثانياً؟ لا شهيء يدعو إلى تسويغ موقف هذه الدولة أو تلك؛ مادامت القواعد المشتركة تقوم على الانقسامات الإثنية والعرقية التي تهددها من جانب الهوية ثقافياً، أما سياسياً، فإن دور الدولة الموحّدة Unitary State تقلص من الاحتلال إلى الاستقلال، وانحصرت الدولة في جماعة أو أسرة أو فريق. واقتصادياً، لم تكن عائدات النفط في كثير من الدول العربية كافية، بل ظلت حاجتها إلى المعونات الخارجية قائمة، في ظل غياب العامل العربي المؤهل والمنتج؛ علماً بأن الدول المانحة لم تعـد تهـتم بمشـكلة دول الجنـوب، وذلك بحجة تنامى البطالة في الدول الغربية نفسها وتصاعد اليمين المتطرف لديها؛ ولذا فقد تفاقم مشكل التخلف في الدول العربية المتلقية للمعونات، والسيها أن قسطاً كبيراً من تلك الأموال، كان يذهب إلى حسابات شخصية في الخارج، كما يقول إسماعيل صرى عبدالله، بحيث «مازال الفقر والجهل والمرض من سيات أغلبية السكان في الجنوب، ووصلت الأمور في بعض الأقطار إلى انهيار "الدولة القومية"؛ إذ ازداد عدد السكان، من دون أن يشكلوا - بسبب الفقر المنتشر في صفوف معظمهم - سوقاً كبيرة تُغرى الشر كات الكو كبية». 56

هل هي أزمة دولة أو أزمة مجتمع أو هي كلا الأمرين معاً؟ من المفروض أن تتغلب الدولة على كل ما يهدد وجودها، وأن تسهم في انطلاق المجتمع الذي تنحدر منه نحو آفاق رحبة: من المحلي إلى القطري فالقومي. وهذا الاتجاه الغالب، كثيراً ما يفقد الدولة القطرية العربية شرعيتها؛ كونه يشكل أحد رموز المخيلة السياسية المسيطرة من الزاوية السلبية، وليس من الزاوية الإيجابية؛ بجعلها تنكمش على نفسها مع تنامى الطوائف والقبلية؛ لأن الأمة هي المحدد للدولة، وليس العكس، في ضبط قوام مكوناتها وخصوصيتها الأساسية، وعلى رأسها الدولة. ومن الأرجح - كما أسلفنا سابقاً - أن تكون الدولة في كثير من الأحيان، من نتاج الأمة (البناء من الأسفل)، لكن هناك من يقول: إن الدولة هي التي أنشأت الأمة في بعض الحالات، كما هي الحال في ألمانيا وإيطاليا وأمريكا، وذلك يعود إلى «أن نشوء الدولة-الأمة في مسارها التاريخي؛ إنها نجم أصلاً عن إرادة واعية وتخطيط هادف من لدن المركز في تعامله مع أطراف الدولة، بحيث عمل على بلورة الوعي القومي والانتهاء المشترك». 57 لكن هل الدولة القطرية العربية في مستوى الدولة الغربية اليوم؟ فهل في إمكان الأمة صناعة الدولة في الحالة العربية، أم إن الدولة هي القادرة على إنجاز الأمة؟ لعله من المفيد، في هذا السباق، التذكير بأهمية:

أن يتم العمل على بناء مؤسسات دولة قوية، وفي موازاة ذلك، يتم العمل على بناء الأمة ودمجها من خلال عقد اجتهاعي تتفق عليه جميع مكونات الأمة، فمهها كانت قوة الدولة - إن لم تترافق مع الرضا الشعبي، وتتوافق حول أساليب الوصول إلى السلطة، وأساليب وآليات تدوالها أو تشاركها أو رتقاسمها) - فستظل العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة صراعية،

وسوف تسود حال من عدم الاستقرار السياسي، وستظل حالة عدم الاستقرار هذه سائدة حتى تحسم هذه القضية. وفي المقابل، ومها يكن هناك من توافق ورضاً شعبي وتوافق وعقد اجتماعي، ففي غياب دولة قوية تحمي هذا التوافق، ستظل حالة عدم الاستقرار قائمة. 58

أما ظاهرة البناء/ التفكك فهي موجودة لدى بعض دول العالم؛ مثل الاتحاد السوفيتي سابقاً ويوغسلافيا وغيرهما، إلا أنه بقيدر تجذر الأمة في التاريخ، فإن تيار القومية وتناميه يدافعان عنها وعن القضايا المصيرية الأذي، ويحاولان بناء صياغات جديدة عبر الوعى المجتمعي؛ ما يدعو نحو البناء قبل التفكيك، والنهضة قبل الأزمة؛ ولذا، فإن النظريات عن القومية، وتحرك النزعة القومية، كانت بمنزلة بناء قبل، وتصورات قبلية تسبق النشوء الفعلي للدولة القومية، بل إن النظرية والنزعة القومية تبدوان بمنزلة مخطط إداري يسبق تحقيق الأمة في الدولة. ولعل هذا التناقض يندرج ضمن تعريف بندكت أندرسن للقومية؛ بما هي «جماعة سياسية متخيَّلة»، ويُعزز هـذا الانطباع بفعـل عوامل أخرى، منها انعدام التجانس الثقافي للأمة المزعومة، أبرزها الطابع التصادفي و/ أو الاعتباطي للحيّز المكاني أو الرقعة الأرضية لعدد كبير من الأمم-الدول؟ فهذه الرقعة الجغرافية حُددت في كثير من الحالات بفعل عوامل كثيرة، ترسخ الطابع الاعتباطي للإطار القومي، وهي تجعل من هذه المجتمعات نوعاً من فسيفساء إنثر وبولوجية من ناحية تنوع اللغات والأديان والثقافات. وهذا مضاد تماماً للفكرة الأولى عن «تطابق» الدولة والأمة (أو الإثنية)، وكون الأمة جماعة تتمايز بالتناسق (وحدة اللغة والثقافة والتاريخ). 59

يُعَدُّ التركيز على الهوية والبعد الثقافي في التاريخ، ومن أجل التاريخ، كونها كناية عن الإطار السياسي وتفاعلاته مع مجتمعه انطلاقاً من الدولة؛ كونها سابقة له على أساس أنه من مهاتها؛ بدليل أنه تأطير لتلك الخصوصيات، بها يدفع بها في المقابل إلى تحقيق انتصارات أخرى ومتتالية في الزمان والمكان، عبر البناء الذي تقوم به. فالدولة تُبنى بها يتوافر لديها وتَبني على ما في يدها في نشاط غير مسبوق، وإلا فسنجدها قد تراجعت؛ ومن ثم فهي تُساق من داخلها من دون السيطرة على قضاياها المهمة؛ كالتسيير العقلاني، وافتقاد روح المبادرة، وهي تلجأ إلى تقاسم الامتيازات، وتنمي لديها أفراداً لا يتمتعون بالكفاءة؛ بها يقوِّض دعائمها ويجعلها حينئذٍ مدعاة إلى الفوضى والإضطرابات في المجتمع الذي تقوم عليه.

ونود في المبحث الآتي، طرح جملة من الإصلاحات على شكل مداخل أو تصورات؛ من أجل النهوض ببعض القطاعات والنشاطات المهمة والمرتبطة رأساً بإصلاح منظومة الدولة في العالم العربي، وما تقوم عليه سلفاً.

# الدولة القطرية العربية: الإصلاح والتحول

على الرغم مما بذلته الدولة القطرية العربية من جهود جبارة، وما فشلت في تحقيقه غداة تجربتها الأولى من أهداف، فإن مجابهة التحدي الذي يفرضه القرن الحادي والعشرون، مع إفرازات العولمة وتداعياتها على كل صعيد، لا تتأتّى إلا عن طريق الإصلاح وتفعيل أدواته وأساليبه.

والحق أنه لا مجال للإصلاح السياسي من دون عقد اجتهاعي يشترك فيه الفاعلون السياسيون والشركاء الاجتهاعيون على أساس أن الدولة والمجتمع يعتمد أحدهما على الآخر: علاقة جدلية بامتياز، وكل واحد منهها يكمل الآخر؛ لأن شرعية الدولة تكمن في التفاف المواطنين حول أسس متينة ومبادئ قويمة تقوم على التعددية واحترام حقوق الإنسان؛ بهدف ضهان استمرارية الدولة؛ فهي أحوج ما تكون إلى قوى فاعلة وتكوينات نشيطة (أحزاب، وجمعيات، ومؤسسات).

وإن فرض القانون واحترام الدستور، بدءاً من فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، يوفر المردودية السياسية عن طريق المشاركة الفعلية للمواطن، علماً بأن التداول السلمي للسلطة، كثيراً ما يفعًل دينامية الإصلاحات على أساس الكفاءة والعدالة والقناعة، بعيداً عن الحسابات التكتيكية التي غالباً ما تقوي النظام الحاكم وتتناسى أهمية الدولة ومسيرتها تجاه المجتمع؛ وبعبارة أخرى، من الضروري ممارسة السياسة على أسس ديمقراطية من ناحية، وتفعيل آلياتها عن طريق دور التنشئة والتوعية والتعبئة وتنمية حس المواطنة من ناحية أخرى، كما لا يتأتى ذلك إلا بتفعيل دور الأحزاب السياسية، وتطوير المجتمع المدني تحسباً للمخاطر الناجمة عن تدهور الأوضاع السائدة، وهذا يتطلب بدوره ضان الحريات الفردية والجاعية، وإزالة القيود الإدارية والقانونية المفروضة على نشاط الأحزاب والجمعيات، وتعزيز نزاهة الانتخابات، والتشديد على حرية الصحافة ودور الإعلام وعمل القانون وغره.

بعد ذلك نطرح تساؤلاً عن طبيعة التحول الديمقراطي فعلاً: هل ينجم عن تطور ذاي لمستوى الدولة القطرية العربية أو إنه من قبيل الإفرازات الناجمة عن تحولات تقع في العالم الخارجي؟ وبناءً على ذلك، تُحدد طبيعة السياسات المنتهجة، سواء أكانت عامة أم كانت خارجية؛ إذ يتضح مدى تمشيها مع التنمية الشاملة من خلال إخراج العالم العربي من دائرة الاستلاب والمؤامرات إلى المعادلة الدولية؛ بوصفه طرفاً فاعلاً في قضايا العالم وتحولاته.

فلو أمكن أن تنتظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والشعب، على مقتضى ديمقراطي، لأمكن تحصين جبهة الوطن الداخلية في وجه أي خطر خارجي أو خطر داخلي. والحاجة إلى الديمقراطية في علاقة الدولة بالمجتمع هي عينها الحاجة إليها؛ لبناء العلاقة بين الكيانات العربية؛ صوناً لوحدتها وتعزيزاً لتاسكها الجاعي في مواجهة التحديات المشتركة.

وبعبارة أوضح، أصبح ضرورياً إنشاء قواعد جديدة من أجل ضبط دينامية التحول؛ لئلا يتخذ مناحي ذات انفلات أمني ويعالج على أساس رد الاعتبار إلى الدولة ومصالحها باسم محاربة الفوضى والشغب والعنف - الإرهاب - بغية مواكبة التغير الاجتماعي العربي. ويبقى التغيير صعب المنال إذا ما عولج من جانب جهات ودوائر مخلّة بالأمن القومي؛ بحجة فرضه من خارج الدولة وعن طريق العنف وحده.

لا تعتمد القيادات السياسية في كثير من الدول العربية على الجيش فحسب للبقاء في الحكم، بل تعتمد أيضاً على أجهزة الأمن الداخلي؛ مثل

الاستخبارات والشرطة والدرك وغير ذلك من قوات حفظ النظام. ولا يأتي معظم التهديد لهذه الأنظمة من الخارج (البيئة الدولية،) ولكنه يأتي من تحديات البيئة الداخلية؛ مشل المعارضة، والشورات، والانقلابات، والعصيان المدني، والتمرد، والإرهاب، والحرب الأهلية وغيرها؛ ولذا، يقتضي البقاء في الحكم سياسة أمن نشيطة للقضاء لا على الإرهابيين ومثيري الفتنة والشغب الداخلي فحسب، بل على من يوصفون بأنهم المهددون لأمن واستقرار الدولة أيضاً.

ولذا، فإنه يتعذر حينها العمل الجاعي على لملمة الشمل وتوحيد الصفوف؛ ومن ثم، فإن كل ما حققته الدولة القطرية العربية إلى يومنا هذا لا يسمح لها بأي حال من الأحوال بأن تعود إلى مثل هذه الانز لاقات والاحتقانات.

كها لا يفوتنا أن ننبه إلى أن صراع السوق ضد الدولة في الغرب بدأ يطرح معادلات جديدة لما بعد الدولة والمنافس لها؛ نتيجة ظهور كثير من المقاربات في حقل السياسة الدولية، فمنها ما هو معروف على سبيل المشال بالمجتمع العابر للقومية Transnational Society أو النظام العالمي Regime أو الحوْكمة العالمية Global Governance؛ نتيجة بروز فواعل عابرة للقومية؛ الأمر الذي أدى إلى الانتقال من مفهوم الحكومة Governance إلى مفهوم الحوْكمة Governance وربها يُقصد أن يعيش العالم الثالث بعامة، والعالم العربي بخاصة، هذا الصراع من خلال نقله إلى المجتمع والدولة الواحدة؛ بمعنى المراهنة على التفتيت السياسي للدولة، من خلال جعل المناطق الاستراتيجية والثرية في العالم، بؤر توتر من أجل خلال جعل المناطق الاستراتيجية والثرية في العالم، بؤر توتر من أجل

الاستحواذ على خيراتها وثرواتها باسم الحوكمة العالمية، وهو ما يدعو إلى التفكير ملياً فيها يضمن هذه العلاقة الترابطية بين المجتمع والدولة عن طريق بناء أشكال ديمقراطية فاعلة، وليست مزيفة وآنية تحت غطاء شراء السلم الاجتهاعي الذي كثيراً ما تُقوض دعائمه بين عشية وأخرى.

ولذا، فإن العملية البنائية توجب اقتناعات وميو لا أيديو لوجية وفكرية وفلسفية تأخذ في الحسبان الحكم؛ بوصفه معطى أولياً ضامناً للانفتاح السياسي من جهة، مع إحلال ضوابط وعلائق تدعو إلى التحديث والانخراط والتعبئة والمشاركة الفعلية، بعيداً من السقوط في ممارسة العنف وتقويض دعائم السلم الاجتماعي، من جهة أخرى؛ إذ لا بـد مـن أن تقـوم الديمقراطية في المجتمع العربي، وخاصة بين نخبه ومثقفيه، على أساس التقارب والتضامن، لا على خلفية التباعد ونشر الفرقة وتعميق الانقسامات، أياً كانت؛ من أجل المعارضة فقط، ومدف الاستيلاء على السلطة. إن غياب الديمقراطية وتغييب وسائلها وتأخير أدواتها، أمور كثـراً ما تقلل الفعل السياسي ذاته، ويصبح الحقل السياسي حينئذٍ غير قادر على إصلاح نفسه بنفسه، وذلك إما بمحاولة معالجته بالعنف أو بهجره والابتعاد منه؛ نتيجة جملة من القيود التي تقف أمامه حجرة عشرة، ولاسيها القيود القانونية والإدارية والمالية والسياسية، التي تنبئ بالنتائج الوخيمة؛ لتعاد الكرة من جديد في البحث عن حلول؛ إما تو فيقية آنية وإما راديكالية جذرية. ولكن طبيعة النخب الحاكمة، هي الأساس في صلب المعادلة، على أساس بناء رؤى وتصورات هادفة تنطلق من داخل الدولة العربية، لا من خارجها؟

من أجل دفع المجتمع وأطيافه، على نحو يخدم قضية المواطنة والمشاركة والتنمية لا العكس، عن طريق تفعيل القانون والعمل بالدستور على أساس الاحترام والتطبيق معاً.

# علاقة القانون بالدستور

تعد العلاقة بين الدستور والقانون بمنزلة الروح من الجسد؛ على أساس صوغ القوانين؛ بهدف ضبط حالة التغيير عن طريق الإصلاح من أجل مواكبة العصر. وقد يكون التعديل الدستوري إحدى آليات هذه المواكبة عن طريق إعادة الاعتبار إلى التشريع، وهو ما يضمن سلامة التحول الديمقراطي، على الرغم مما يقال عن نقص في المنظومة القانونية من زاوية، وعدم نضب المؤسسات الإدارية والقضائية والسياسية؛ للإسهام في البناء التشاركي في حقل الدولة من زاوية أخرى. وفي هذا الخصوص، لا بد من مراعاة هذا المنحى؛ فالدول الكبرى، ذات الأعراف والتقاليد القانونية والإدارية والبيروقراطية الراسخة، تراهن عليه؛ (أي على التعديل الدستوري) في التعامل مع مقتضيات التطوير؛ بهدف ضبط حالة التغير الاجتماعي؛ نظراً إلى ما يفرضه الواقع من تحديات ورهانات لا يمكن التغافل عنها، كما لا يمكن للدولة القطرية العربية التعامل بدورها عن مراعاة هذا الجانب؛ كونه جوهر الإصلاح ومنطلق عملية البناء الفعلي التي يمكن صوغها بها يأتي:

1. من الضروري مراعاة التناقضات الموجودة بين الدساتير والقوانين العربية على الرغم من كل ما تحمله الأولى من مبادئ إيجابية في مجال

حقوق الإنسان. <sup>63</sup> وإذا كان يوجد تناقض بين طموحات الدساتير العربية وبين واقع القوانين ذاتها على أرض الواقع، فإن ذلك يستدعي تفعيل دور الدولة وسيادتها في ضبط حالتها القانونية والسياسية من خلال المشروعية الدستورية؛ بوصفها منطلقاً لتشريع القوانين والعمل بها.

- 2. تُطرح إشكالية العلاقة بين الدستور والقوانين في سياق الدولة العربية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخاصة عند حصول ثغرات أو نقائص تهدد العلاقة الوطيدة التي يُفترض أنها تربط بينها، وهو ما يوحي بعدم استكمال البناء المؤسسي نفسه في الوعي الجمعي؛ ولضان حدوث النقلة النوعية، المتمثلة في حصول التكامل لا التضارب في طبيعة العلاقة بينها، بدلاً من حصول التراجع وإثارة الفوضي، أو حدوث انسداد أفق نظام الحكم، فإنه يجب العمل على إزالة كل القوانين الاستثنائية التي تُعيق مسار الدولة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الانسجام بين طبيعة الحكم ومنظومته السائدة.
- 3. تفعيل الحريات الفردية والجماعية عن طريق رفع حالة الطوارئ المقررة في كثير من البلدان العربية على نحو يقيد الحقوق. وهذا الوضع الأمني كثيراً ما تنبثق منه جملة من الانز لاقات المصحوبة بالانفلات الأمني، كما تصبح المعادلة مقصورة على ضبط حالة المواطنين الأمنية؛ الأمر الذي ينعكس سلبياً على الفعل السياسي وتصبح الجهود كلها منصبة على أمن النخبة الحاكمة والنظام السائد من جهة، وأمن الدولة والمجتمع من جهة أخرى. علماً بأن هذه الحالة كثيراً ما تقوي النظام السائد على

حساب الدولة، وتصبح المقاربة الأمنية عسيرة الآليات ووخيمة النتائج في كثير من الحالات.

- 4. عدم تهميش المعارضة أو التقليل من شأنها؛ كونها تحقق التوازن في السلطة، وخاصة عندما يتقلص مجال الحريات ويغدو الوضع الأمني غير مستقر؛ بهدف جرها إلى التوافق على سبل تحقيق الأمن والسلم الاجتهاعيين، وهو ما يضمن سير التنمية السياسية في تخطي النقائص وتفادى الاختلالات.
- 5. العمل بروح القانون أولاً ثم بنصه ثانياً، وهذا ما يعبّر عن نضج الدولة وسعيها لتغيير المجتمع؛ لأنه لا مجال لتطبيق القانون إلا إذا كان سيداً يخضع الجميع له من دون تجاوزه. إن العقد الاجتماعي ومدى تطوره في العقول والنفوس كثيراً ما يفضي إلى العمل بالقانون واحترامه. ومنطقياً، لا يوجد من هم أعلى من القانون، وإلا فستسود الفوضى ويعمّ القلق بحيث لا طائل من تشريعات ضخمة ومتعددة من دون احترامها، ثم إن تكاثرها يعني تضارُبها وتداخُلها من دون الاحتكام إليها، كما أن التحايل على القانون وانتهاك سيادته يمثلان انتقاصاً لأحكامه القضائية.

إن عملية الإصلاح القانوني هي عملية ضرورية في الدولة القطرية العربية، ولا بد من تحقيق ذلك إذا أرادت الدولة التخلص مما يُحاك ضدها على خلفية أنها بيروقراطية ومثقلة بالقرارات الإدارية الفارغة، كما لا يتأتى

ذلك إلا بمراجعة الهياكل التشريعية؛ بهدف تفعيل سيادة القانون وتخليص الدولة القطرية العربية؛ ما يعطلها عن النهوض بها عن طريق الإصلاح الدستوري/ القانوني.

# علاقة الإدارة بشؤون التسيير

لا يمكن تحقيق جملة من الإصلاحات؛ وفقاً لمهات الدولة، من دون الأخذ في الحسبان مقوماتها المؤسسية التي تتفاعل مع حركيتها في الوسط الاجتهاعي الذي تنبثق منه وتقوم عليه؛ ولذا تقوم الإدارة كغيرها من الوسائط بدور أساسي يصب في خانة البناء عن طريق تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات؛ ثم إنه لا يمكن تحاشي العملية الإدارية من دون التشديد عليها في بناء المجتمعات وتطوير الدول، فالإصلاح الإداري يسهم هو الآخر في بناء الدولة، كما لا يمكن الدولة الاستغناء عنه بحكم أن الدولة هي إدارة الإدارات أو مؤسسة المؤسسات.

كما لا يمكن التغافل عن الإصلاح الإداري؛ لأنه السبيل إلى قوة الدولة، بدليل أن الدولة القوية تكون كذلك، عندما تكون فاعلة بأجهزتها وهياكلها الإدارية. والإدارة العربية تعاني بدورها مشكلات أساسية لا بد من مراعاتها في حالة إصلاحها، من أبرزها:

التضخم سواء من حيث عدد وحداتها أو نسبة العاملين فيها إلى إجمالي قوة العمل أو نصيبها في الميزانية العامة للدولة... إلى غلبة التعقيد البيروقراطي عليها؛ وتفشي الفساد وسوء الإدارة فيها وافتقارها إلى الشفافية؛ وضعف الفاعلية وتدني مستوى الأداء. 64

وإذا كان تعطيل الإصلاح الإداري هو الغالب في بعض الحالات لـدي الدول العربية بحكم بزوغ دوائر وجهات ربها لا تفضِّل ذلك وترى أن مصالحها مهددة حينها يأتي التغيير، فهذا يعبر عن نقص في المنظومة الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تربط مصالح فئوية، بمصالح المجتمع الواحد من جهة، كما يعبر عن أن النضج المؤسسي لما يُؤتِ أكله بعدُ، بحُكم الأنانية الفردية التي تستولى على طموحات الجماعة من جهة أخرى؛ الأمر الذي سيعطِّل - من دون شك - بناء الدولة، ولا مجال في هذه الحال للحديث عن التحول السلس والديمقراطي للدولة القطرية العربية التي يزيد تراجعها في الداخل إحكام قبضة الخارج عليها ليفاقم تبعيتها له، كما لا تفوتنا في هذا الصدد، الإشارة إلى أن تجمع دول بريكس BRICS (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا)؛ هو مثال حيى يمكن الدول العربية أن تقتدى به، قبل أن يُنظر إليه؛ بوصفه تهديداً للدول الغربية الصناعية تحديداً؛ لأن العالم مازال يشهد تغيرات جذرية سيكون الأجدر فيها من بين المجتمعات، ذاك الذي يعتمد أعضاؤه على ذكاء رجال نخبهم وقوة مؤسساتهم وشفافية إداراتهم؛ وهو ما يقلص أمامه الفارق فيدخل إذّاك المعترك بحكم ثورة المعلومات والاتصالات التي ماتزال تخدم القوي قياســـاً إلى إنتاجه، وتحيط الضعيف تحت غطاء تخلفه.

# علاقة التربية بالعلوم والتكنولوجيا

تعد كل من التربية والعلوم والتكنولوجيا من مهات الدولة؛ كونها تشكل المخزون النفسي والثقافي لدى المجتمعات التي كثيراً ما تقوي شوكة

الدولة أو تضعفها في حال التقليل من شأنها، إلا أن توافد النخب وكثرة الهيئات ربها لا يفيان بمسؤوليتها من دون أن يثقلا كاهل الدولة من جرّاء توفيرها المناصب والقرارات وما توزعه من أدوار وما تقوم به من نشاطات متنوعة. ولكن في المقابل تُعزى أهمية الدولة ومكانتها في إيجاد الأطر التي تحكم منطقها، إلى ضرورة التعامل مع قضايا العصر وتحدياته؛ وذلك بهدف مواكبة التغيير الذي يفرض نفسه بنفسه في الحالة العربية تحديداً؛ بمعنى أن الاستثار في العنصر البشري أصبح ذا أهمية قصوى في حرية توجهات الدولة عن طريق الاقتصاد، كها لا تخلو الأهمية من تحديد دور العلوم والتربية والتكنولوجيا (المنظومة التربوية والهيئة التعليمية ومكانة الجامعة)، في إعداد أجيال المستقبل؛ بهدف تحقيق التغيير، وذلك عبر النقاط الآتية:

- 1. لا يمكن تحقيق الإصلاح الشامل من دون إصلاح المنظومة التربوية؛ بهدف توسيع دائرة العلم والمعرفة في سائر الميادين والاختصاصات، وذلك لا يتأتى إلا بمراجعة البرامج المدرسية المقررة من جانب الخبراء والاختصاصيين العرب؛ لتفادي المخاطر والتهديدات التي تنال من الشخصة العربة.
- 2. تطوير الوضع الاقتصادي العربي بإشراك الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتهاعيين؛ الأمر الذي يساعد على تجاوز حالة التخلف التي تعرفها بعض الاقتصادات العربية غير النفطية. وهذا يتطلب الاعتناء بالمهارات من أجل نقل الخبرات والتجارب التي تساعد على إزالة العراقيل من أمام التنمية الشاملة، كها يشكل الاعتناء بالفرد

والعامل والإطار مكانة أساسية للشركة والمؤسسة على أساس نشر العلم والمعرفة في الأوساط الشعبية ولدى كل فئات المجتمع الواحد. إن سمعة كل بلد هي صناعته التي تؤكد تمينزه من غيره؛ أي ما هو قادر على إحداثه وتقديمه إلى العالم على أساس حفظ بقاء الدولة وتمثيل ثقافته وتأكيد وجوده عن طريق صناعته.

- 3. الدعوة إلى تحسين أوضاع المربين والمدرسين والجامعيين على أساس الاستثار في الفرد؛ بوصفه رأس مال اجتهاعياً يعد تحصيناً للأجيال المقبلة. وهذا ما يدعو فعلاً إلى إدماج المتعلم العربي عن طريق الاتصالات والمعلوماتية ببرامج ومخططات قومية تربط الجامعة بالمؤسسة الإنتاجية للانخراط في عملية التنمية الشاملة؛ لئلا تقوم الشركات الأجنبية عبر الأسواق الاستثارية بجذب الشاب العربي في إطار هجرة الأدمغة أو عبر الهجرة غير الشرعية.
- 4. ضرورة إنشاء مراكز دراسات استراتيجية (Think Tanks)، ومراكز للبحث العلمي ومراكز متخصصة في شؤون التنمية الشاملة يشرف عليها خبراء واختصاصيون عرب؛ من أجل الإفادة مما توصل إليه الغرب أو الاقتصادات الناشئة في آسيا أولاً، وتطوير آليات العمل على نحو يضمن تموقع العالم العربي عن طريق الشركات والوكالات والأفراد، وهو ما يسهل خدمات النقل والحجز والاتصال والمعلوماتية ثانياً. وتفعيل دور الجامعة في البلدان العربية عن طريق رد الاعتبار إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ حتى تصبح مرجعية لإيجاد الأفكار وبناء

المناهج من ناحية، ولتطوير حالة الاقتصادات العربية؛ بهدف إيجاد فرص العمل في مختلف المجالات والقطاعات المتنوعة من ناحية أخرى. ويتعذر النهوض بهذا القطاع أو ذاك، إذا لم تتوافر الشروط والإمكانات من أجل الاستثار فيه وتحقيق فائض القيمة؛ بهدف إعادة الاستثار فيه مجدداً، 65 وتحاول توظيف خريجي الجامعات لتولي مناصب عمل أخرى؛ بهدف الحد من البطالة مثلاً.

- 5. إنشاء صندوق ومنتدى عربيين لتكنولوجيا المعلومات؛ بحكم أنها من نتاج العولمة؛ الأمر الذي سيعزز حظوظ المنافسة التي بموجبها يتوسع الاستثار وتتحقق الأرباح عن طريق إسهامات الشباب العربي العاطل من العمل، ولاسيها من ذوي الشهادات العلمية العليا؛ بوصف ذلك فرصة للاندماج والانخراط في البناء الاقتصادي، وهو ما يقلص فعلاً التبعية الثقافية والمعلوماتية للخارج.
- 6. توسيع استخدام الحاسوب وجعله يحتل أولوية الأولويات؛ بهدف نشر التطور المعلوماتي في العالم العربي.
- 7. إدارة المعرفة عن طريق الثقافة والصناعة العربيتين، وهو ما يمثل إحدى ركائز الاقتصاد العالمي؛ لا بهدف الدفاع عن الكينونة العربية فحسب، بل سعياً لبلوغ مستوى في الإنتاجية والتسويق يربط التغيير العربي بمستوى التحول الذي يفرضه النظام الدولي الجديد على المناطق والأقاليم الخارجة على مجاله.

# الخاتمة

من الصعب بلورة مفه وم جديد للدولة؛ بالنظر إلى ما حققته هذه الأخيرة من قفزات رائدة، وما عجزت عن مجابهته من تحديات في الوقت نفسه؛ ولذلك، فالدولة في نهاية المطاف مؤسسة قانونية وتنظيمية وإدارية وسياسية واقتصادية، نشأت من أجل خدمة التجمع البشري أياً كان نوعه، علماً بأن الدولة تُقاس عن طريق جملة من المعايير التي تضبط درجة توافقها مع المجتمع الذي تنتمي إليه بحسب طبيعة النخب الحاكمة من جهة، وهي تعبر عن نتاج للحضارة والتاريخ والثقافة والجغرافيا والتكنولوجيا والفن والعلوم والأخلاق من جهة أخرى. فالدولة كيان يتأثر بها يقوي روحه من مخزونات إنسانية ونفسية ومعرفية وعلمية وإدارية وسياسية وجمالية وعسكرية، وبها يعالجه من مسائل وإشكالات هي من مهات اختصاصه، وما يطرحه من بدائل وتحولات ترفع من شأنه بين الدول.

إن اكتساح فكرة الدولة المرتبطة بالمجتمعات، هو الذي يحدد طبعاً مهات السياسة المرتقبة وتطور الفكر السياسي السائد؛ أي ما يصنعه العالم السياسي وما يتأثر به الرجل السياسي لخدمة المصلحة العامة عبر المشاركة السياسية وتحقيق العدالة الاجتهاعية؛ لأن السلطة السياسية تتناغم لا بحكم تربعها على الحكم فحسب، بل بقدر ما يتشبث بها المجتمع من دون مطاردتها أو اجتثاثها خوفاً من الضياع والفوضى اللذين قد ينخرا الكيان كله. لكن السياسة تأتى من هذا الباب عن طريق الدولة التي تعدّ هي الأخرى بمنزلة

وسيلة أعدت من أجل تفادي الخلاف واستباق التوقعات، بما يضمن أمن الجميع ويخطط للمستقبل وفق رؤى محكمة واستراتيجيات هادفة؛ كونها تأخذ في الحسبان مكانة الفرد لا بوصفه إنساناً فحسب، بل بوصفه مواطناً في المدينة ومسؤولاً في الحكم من أجل بناء ذلك التلاحم المزدوج والعكسي وغير المنفصل بينها.

والدولة القطرية العربية، مازال أمامها مراحل وأشواط شاقة في البناء والترميم والإصلاح؛ بهدف ربط علاقاتها بالمجتمع في إطار مفهوم جديد للسياسة يستند إلى التحولات والرهانات، الداخلية أو الخارجية، التي تخضع بدورها لأصول الحكم ووسائل السلطة؛ لا من أجل إنقاذ الموقف فحسب، بل من أجل تطوير البناء المؤسسي عبر آليات ورؤى تأخذ في الحسبان تراث الأجيال السابقة، وما تنتظره الأجيال القادمة كذلك.

وانطلاقاً من هذا التصور، يمكن تحديد أهمية الدولة القطرية العربية ومدى قدرتها على تخطي هذه المرحلة العصيبة، بالإضافة إلى مجابهة رهانات المرحلة المقبلة دولياً، وذلك من خلال ما فجّرته بعض الشورات العربية وكيف عالجت مجتمعاتها المعنية مسألة الدولة في إطار المحافظة على الأمن والاستقرار القومي. ولا غرابة في أن تعتزم الدولة القطرية العربية بدورها الدخول في هذا الصرح من أجل تصويب نفسها بنفسها، وهو ما يُعيد الأمل في النفوس، ويعزز الإقلاع بعيداً عن الصراع الداخلي والتهديدات الأجنبية التي تعيدنا إلى مفهوم الدولة السائد، ومنها ننطلق في كيفية معالجة قضايا المجتمع المحلي قبل الدخول في النطاق السياسي القومي العربي؛ بوصفه المجتمع المحلي قبل الدخول في النطاق السياسي القومي العربي؛ بوصفه

مجالاً حيوياً، بالقضاء على التكتلات المشبوهة والاختراقات التي تحول دون إنجاز مشروعات الشراكة الحقيقية في المنطقة العربية.

ويُذكر أن مسيرة الدولة القطرية العربية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، قد أفرزت حصيلة تتراوح ما بين الإيجابيات والسلبيات، على الرغم مما نلاحظه من الافتقار إلى رؤية متبصرة لما ينبغي القيام به، بما يضمن لها الأمن والاستقرار في تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها بعض نهاذج هذه الدولة القطرية، وخاصة في إطار التنمية السياسية.

وتخلص الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

- 1. إعادة النظر في الإطار الأيديولوجي الذي واكب الخط السياسي الذي انتهجته الدولة القطرية العربية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وذلك من خلال تقويم تجربتها القومية وما ينبغي عمله مستقبلاً؛ تجنبًا للمرور بالاضطرابات والقلاقل السياسية الناجمة عن احتداد العنف الاجتاعي.
- 2. تثمين دور الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات عن طريق المشاركة السياسية الفعالة بإدماج المواطن، والسيا فئة الشباب والنساء، في اللعبة السياسية لئلا يبقى جانب مهم من المجتمع خارجها.
- 3. استقطاب الكوادر الشابة وإتاحة الفرصة أمامها على نحو يضمن سلامة التحول الديمقراطي السلس للسلطة السياسية في العالم العربي، من جيل إلى جيل.

- 4. ضرورة تفعيل المجتمع المدني بعيداً من العراقيل والمضايقات، وذلك بردّ الاعتبار إليه عن طريق تعزيز استقلاليته.
- 5. التأسيس لثقافة سياسية نخبوية قادرة على بناء تلاحم القمة بالقاعدة مدف التواصل والمشاركة الجادة.
- 6. بناء دولة القانون عن طريق التشريعات والمؤسسات، وتنمية المجتمع المدني، بها فيه من جهات تؤدي أدواراً رقابية، وخاصة المعارضة الجادة منها؛ بوصفها سلطة لها دورها الفعال في العمل السياسي من أجل إيجاد توازن السلطات الثلاث في النظام السياسي العربي.
- 7. إعادة الاعتبار للتنمية السياسية لنقل كلِّ من الدولة والمجتمع العربيين من التنافر إلى التناغم، ومن التصادم إلى التكامل، من خلال ما عرفته بعض الدول العربية من تحولات في سياق "الربيع العربي".
- 8. توسيع مجال الاستثهار ليشمل الفرد العربي أكثر؛ بهدف إدماجه؛ بوصفه رأسَ مالٍ اجتهاعياً بُغية إيجاد ثروة توفر شروط الخروج من الاقتصاد الربعي.
- 9. بناء ثقافة المشاركة عن طريق التربية والتعليم والتنشئة؛ من أجل تعزيز مواقع الدولة في النسيجين الاجتهاعي والاقتصادي.
- 10. تركيز ثوابت عقلانية تحكُم عمل الإدارة، في سبيل تفعيل دورها الأساسي في المجتمع العربي، بما يحمى الدولة ويؤسس لثقافة المواطنة

عن طريق فسح المجال أمام المشاركة الفعالة والانخراط الإيجابي في برامج التنمية، قبو لا بمبدأ التغيير واعتهاداً على سُنّة التداول، بالطرائق السلمية؛ بوصفه خياراً استراتيجياً وحضارياً.

11. بناء شبكات الاتصال والتواصل على نحو يضمن تلاقي الأفراد والجهاعات في المجتمع العربي الواحد، ويضمن تفتُّحه على الدولة للقيام بدورها المكلفة به، وفي إطار التكامل والاندماج الإقليميين للمنطقة العربية؛ بوصفها طرفاً إيجابياً مسهاً في بناء الخريطة العالمية.



# الهوامش

1. انظر:

N.J. Rendell, *An Introduction to Political Thought: Key Writings from the Major Political Thinkers* (London: Sidgwzich and Jack, 1978), pp. 28-47.

2. انظر:

Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l'État (Paris: Grasset, 1979), p. 26.

3. انظر:

Emile Durkheim, Leçons de sociologie (Paris: PUF, 1950), p. 8.

- 4. المرجع السابق، ص 73.
- 5. المرجع السابق، ص 59.
  - 6. انظر:

Francis Fukuyama, *State –Building, Governance and World order in the Twenty Center First Centry* (French Trans.), (Paris: La table Ronde, 2005), p. 17.

- .Badie et Birnbaum, Sociologie de l'État, op. cit., p. 68 .7
- 8. عبد العالي دبلة، الدولة رؤية سوسيولوجية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2004)، ص 47. وانظر أيضاً: نزيه الأيوبي، تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة: أمجد حسين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010).

 أندرو فنسنت، نظريات الدولة، ترجمة: مالك أبو شهيوة ومحمود خلف (طرابلس، لبنان: دار الرواد، 2001)، ص 46.

#### 10. انظر:

Zoe Scott, *Literature Review on State-Building* (Birmingham: University of Birmingham, International Development Department, 2007), p. 3.

11. عمرو حمزاوي، «تشريح أزمات الدولة في الوطن العربي: ملاحظات أولية حول المستويات والمضامين»، في: أزمة الدولة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز كارنيغي للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011)، ص 201-106.

#### .12 انظر:

Jacques Commaille, «L'ordre juridique comme désordre politique: Pouvoirs» in Revue française d'études constitutionnelles et politiques (Paris: Armand Colin, 2000), p..76

#### 13. انظر:

Fukuyama, State-Building..., op. cit., p. 18.

14. المرجع السابق، ص 13.

### 15. انظر:

Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism* (London: Verso,1991), p.65-101

#### 16. انظر:

Mohammed-Said Darvishe and William Genieys, *Multinational State – Building* (Montpellier: Pôle Sud, 2008), p. 4.

17. انظر:

Fukuyama, State – Building ..., op. cit., p. 47.

- 18. المرجع السابق، ص 55.
- 19. المرجع السابق، ص 69.
  - .20 انظر:

Zoe Scott, Literature Review on State-Building ..., op. cit., p. 12.

- 21. المرجع السابق.
  - .22 انظر:

Mathieu Laine, Post politique (Paris: JC Lattès, 2009).

- 23. وجيه كوثراني، «التاريخ العربي: من "الدولة السلطانية" إلى "الدولة الحديثة"»، العربي، العدد 588 (ديسمبر 2006)، ص 134.
- 24. انظر: عبدالرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تقديم: أسعد السحمراني (بيروت: دار النفائس، ط 4، 2011).
- 25. محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة (بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية، 1996)، ص 33-34.
  - 26. المرجع السابق، ص 83-91.
- 27. حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحديثة في دراستها (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005)، ص 54.
- 28. منير شفيق، في الوحدة العربية والتجزئة (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 3، 1981)، ص 66.

- 29. كوثراني، «التاريخ العربي: من "الدولة السلطانية" إلى "الدولة الحديثة"»، مرجع سابق، ص 137.
- 30. فيرل هيدي، الإدارة العامة: منظور مقارن، ترجمة: محمد قاسم القريوتي (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1985)، ص 64.
- 16. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: سعد الدين إبراهيم، المجتمع والدولة قي الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988)؛ وحازم الببلاوي، الدولة الربعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989)؛ وبهجت قرني، تناقضات الدولة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989)؛ ونزيه الأيوبي، تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة: وأمجد حسين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010)؛ وسامي زبيدة، الإسلام والدولة والمجتمع (دمشق: دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1995)؛ وكذلك:

Ilya Harik, The Origin of the State System: The Foundation of the Arab State (London, Crom Helem, 1987); Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (London: Roulledge, 2004); Simon Bromley, Rethinking Middle East Politics: State Formation and develpment (Leeds: University of Leeds, 1993); Micheal Hudson, Citizenship and the State in the Middle East: Approaches and Applications (New York: Syracuse University Press, 2000); Lisa Anderson, The State and Social Transformation in Tunisia and Lybia 1830-1980 (New Jersy: Princeton University Press, 1987).

32. غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، محور المجتمع والدولة في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987)، ص ج.

# 33. انظر:

Hichem Djaït, La personnalité et le devenir arabo-islamiques (Paris: éd. Le Seuil, 1974).

- 34. محمد جابر الأنصاري، تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية (بيروت: مركز الدراسات العربية، ط 3، 2000)، ص 190.
- 35. حسنين إبراهيم، النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحديثة في دراستها، مرجع سابق، ص 92.
  - 36. المرجع السابق، ص 59.
- 37. محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004)، ص 112.
- 38. جورج قرم، في نقد الاقتصاد الربعي العربي، سلسلة أوراق عربية، 3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011)، ص 21.
- 39. سالم توفيق النجفي، إشكالية الدولة العربية المعاصرة بين التفكك والاندماج التحديات الاقتصادية والضرورات الاجتهاعية (القاهرة: روافد للنشر والتوزيع، 2011)، ص 37.
  - 40. جورج قرم، في نقد الاقتصاد الربعي العربي، مرجع سابق، ص 21.
- 41. انظر: خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991). يبحث خلدون النقيب في أحد فصول هذا الكتاب في سبب إخفاق المشروع القومي العربي منذ الحرب العالمية الأولى حتى هزيمة عام 1967 مقارنة بالمشروع الصهيوني الذي نجح في إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين.

#### .42 انظر:

Hazem Beblawi, "The Rentier State in the Arab World," in Hazem Beblawi and Giocomo Luciani (eds), *The Rentier State* (London: Croom Helm, 1987), pp. 51-52.

- 43. حسين جميل، وآخرون، «الديمقراطية وحقوق الإنسان»، المستقبل العربي، العدد 47 (يناير 1983)، ص 149-165.
  - 44. الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 94.
- 45. خالد حنفي علي، «ما بعد الدولة: متطلبات فهم الموجة الجديدة للفاعلين من غير الدول»، ملحق اتجاهات نظرية، السياسة الدولية، العدد 192 (إبريل 2013)، ص 4.
- 46. عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008)، ص 275–276.
- 47. إيليا حريق، «نشوء الدولة في الوطن العربي»، غسان سلامة، وآخرون (محررون)، الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، ج 1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1881)، ص 30.
  - 48. المرجع السابق، ص 35.
- 49. بهجت قرني، «وافدة، متغربة، ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية»، غسان سلامة، وآخرون (محررون)، الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 52.
- 50. عدنان السيد حسين، «تاريخية الدولة بين الماضي والحاضر: ظروف النشأة وآثارها»، في: عادل مجاهد الشربجي، وآخرين، أزمة الدولة في الوطن العربي...، مرجع سابق، ص 53.

- 51. أحمد حلواني، تعقيب على مداخلة عدنان السيد حسين، في: المرجع السابق، ص 79.
- 52. عمرو حمزاوي، «تشريح أزمات الدولة في الوطن العربي: ملاحظات أولية حول المستويات والمضامين»، في: المرجع السابق، ص 93.
- 53. وحيد عبدالمجيد، تعقيب على مداخلة عبد الإله بلقزيز، «الدولة في الوطن العربي وأزمة الشرعية»، في: المرجع السابق، ص 348.
- 54. مصطفى كامل السيد، تعقيب على مداخلة عمرو حمزاوي، في: المرجع السابق، ص 110-109.
- 55. حسام الدين علي مجيد، مناقشة مداخلة عمرو حمزاوي، المرجع السابق، ص 121.
- 56. إسهاعيل صبري عبدالله، «الكوكبة الرأسهالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية»، في: محمد الأطرش وآخرين، العرب وتحديات النظام العالمي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999)، ص 68.
- 57. حسام الدين علي مجيد، تعقيب على مداخلة فالح عبدالجبار، في: عادل الشربجي، وآخرين، أزمة الدولة في الوطن العربي...، مرجع سابق، ص 296.
- 58. عادل الشربجي، مناقشة مداخلتي فالح عبدالجبار وعبد الإله بلقزيز، في: المرجع السابق، ص 365.
- 59. فالح عبدالجبار، «الدولة في الوطن العربي: أزمتا الاندماج والشرعية (1) أزمة الاندماج والهوية»، في: المرجع السابق، ص 279.
- 60. المشروع النهضوي العربي: نداء المستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011)، ص 77.

- 61. سيد أحمد قوجيلي، تطور الدراسات الأمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي، سلسلة دراسات استراتيجية، العدد 169 (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2012)، ص 48-49.
- 62. سعد محمود أبو ليلة، «عدم التهاثل: الأطر النظرية المفسرة لـدور الفاعلين العابرين للقومية»، ملحق اتجاهات نظرية، السياسة الدولية، العدد 192 (إبريل 2013)، ص
- 63. أحمد خروع، دولة القانون في العالم العربي الإسلامي: بين الأسطورة والواقع محاولة نظرية تحليلية للأسس القانونية والسياسية للدولة العربية الإسلامية (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2004)، ص 53.
  - 64. حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية...، مرجع سابق، ص 75.
- 65. مثل مراكز المكالمات الهاتفية الهندية التي توفر نحو 160 مليون دولار سنوياً. انظر: أنطوان زحلان، «العرب والتحدي الثقافي تقانة المعلومات»، المستقبل العربي، العدد 260 (يوليو 2001)، ص 22.

https://t.me/montlq

# نبذة عن المؤلف

ميلود عامر حاج؛ أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة عبدالحميد بن باديس في مستغانم (الجزائر)، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة باريس فرنسا عام 2008. صدرت له مقالات ودراسات عدة في الجزائر باللغتين العربية والفرنسية.



# صدر من سلسلة دراسات استراتيجيـة

| العنوان                                   | المؤلف                                           | العـدد |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| الحروب في العالم: الاتجاهات العالمية      | جيمـــــس لـــــي ري                             | .1     |
| ومستقب ل الشرق الأوسط                     |                                                  |        |
| مستلزمات الردع: مفاتيح                    | ديفيــــدجارنــــم                               | .2     |
| التحكم بسلوك الخصم                        |                                                  |        |
| التسوية السلمية للصراع العربي- الإسرائيلي | هيثـــم الكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | .3     |
| وتـأثـيرهــــا في الأمـــن العــربـــي    |                                                  |        |
| النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين:      | هوشانج أمير أحمدي                                | .4     |
| تفاعــل بـين قـوى الســوق والسيـاســة     |                                                  |        |
| مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي  | حيدر بدوي صادق                                   | .5     |
| والاتصاليي الحديث: البعد العربي           |                                                  |        |
| تركيـــا والعـــرب: دراســة فـــي         | هيثــــم الكيـلانـــي                            | .6     |
| العلاقـــات العربيــة - الـتركيــة        |                                                  |        |
| القدس معضلة السلام                        | سمير الزبن ونبيل السهملي                         |        |
| أثر السوق الأوربية الموحدة على القطاع     | أحمـــد حســـين الرفاعــــي                      | .8     |
| المصرفي الأوربي والمصارف العربية          |                                                  |        |
| المسلم ون والأوربي ون:                    | سامــــي الخزنــــدار                            | .9     |
| نحــو أسلــوب أفضـــل للتعـايــش          |                                                  |        |
| إسرائيل ومشاريع المياه التركية:           | عوني عبـدالرحمن السبعــاوي                       | .10    |
| مستقبل الجوار المائسي العربي              |                                                  |        |
| تطور الاقتصاد الإسرائيلي 1948 - 1996      | نبيــــل السهلــــي                              |        |
| العرب والجماعة الأوربية في عالم متغير     | عبدالفتاح الرشدان                                | .12    |
|                                           |                                                  |        |

13. ماجد كيَّال على المشروع «الشرق أوسط ع»: أبعاده - مرتكزاته - تناقضاته 14. حسين عبدالله النفط العربي خلال المستقبل المنظور: معالم محورية على الطريسة 15. مفيد الزيد دي بدايات النهضة الثقافية في منطقة الخليج العربي في النصف الأول من القرن العشرين 16. عبدالمنعم السيد على دور الجهاز المصرفي والبنك المركزي في تنمية الأسواق المالية في الدول العربية 17. ممدوح محمود مصطفى مفهوم «النظام الدولي» بين العلمية والنمطية 18. محمد مطروا الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية كشرط لانضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية 19. أمين محمود عطايا الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية 20. سالم توفيق النجفي الأمن الغذائي العربي: المتضمنات الاقتصادية والتغيرات المحتملة (التركيز على الحبوب) 21. إبراهيم سليان المهنا مشروعات التعاون الاقتصادي الإقليمية والدولية مجلس التعاون لدول الخليج العربية: خيارات وبدائل 22. عماد قسدورة نحو أمن عربى للبحر الأحمر 24. عـــادل عــوض البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم: وسلمى عسوض برنامج مقترح للاتصال والربط بين الجامعات العربية ومؤسسات التنمية 25. محمد عبدالقادر محمد استراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل 26. ظاهر محمد صكر الحسناوي الرؤية الأمريكية للصراع المصري -البريطاني: من حريق القاهرة حتى قيام الشورة

| الديمقراطية والحرب في الشرق الأوسط                | صالح محمود القاسم         | .27 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |                           |     |
| الجيش الإسرائيلي: الخلفية، الواقع، المستقبل       | فايــــز ســارة           | .28 |
| دبلوماسية الدول العظمي في ظلل                     | عدنان محمد هياجنة         | .29 |
| النظام الدولي تجاه العالم العربي                  |                           |     |
| الصراع الداخلي في إسرائيل                         | جلال الدين عزالدين علي    | .30 |
| (دراسة استكشافية أولية)                           |                           |     |
| الأمـــن القـومــي العـربــي                      | سعــــد ناجــــي جـــواد  | .31 |
| ودول الجـــوار الأفريــقـــي                      | وعبدالسلام إبراهيم بغدادي |     |
| الاستثمار الأجنبي المباشــر الخـاص في الــدول     | هيل عجمي جميل             | .32 |
| النامية: الحجم والاتجاه والمستقبل                 |                           |     |
| نحـو صياغـة نظريـة لأمـن دول مجلـس                | ك_مال محمد الأسطال        | .33 |
| التعاون لدول الخليج العربية                       |                           |     |
| خصائـــص ترسانــة إســرائيل النـوويــة            | عصام فاهم العامري         | .34 |
| وبناء «الشرق الأوسط الجديد»                       |                           |     |
| الإعلام العربي أمام التحديات المعاصرة             | عملي محمود العائسدي       | .35 |
| محددات الطاقة الضريبية في الدول النامية           | مصطفي حسين المتوكل        | .36 |
| مع دراسة للطاقة الضريبية في اليمن                 |                           |     |
| التسوية السلميـة لمنازعات الحدود والمنازعـات      | أحمد محمد الرشيدي         | .37 |
| الإقليمية في العلاقات الدولية المعاصرة            |                           |     |
| الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية | إبراهيم خالم عبدالكريم    | .38 |
| التحول الديمقراطي وحرية الصحافة في الأردن         | جمال عبدالكريم الشلبي     | .39 |
| إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية               | أحمد سليهم البرصان        | .40 |
| وحــــرب حزيران/يونيــــو 1967                    |                           |     |

41. حسن بكر أحمد العلاقات العربية - التركية بين الحاضر والمستقبل 42. عبدالقادر محمد فهمي دور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدولي 43. عوني عبدالرحمن السبعاوي العلاقات الخليجية - التركية: وعبدالجبار عبد مصطفى النعيمي معطيات الواقع، وأفاق المستقبل 44. إبراهيم سليان مهنا التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية: أبعاد وآثار على التنمية المستدامية 45. محمد صالح العجيلى دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة في الجغرافيا السياسية 46. موسيى السيدعيل القضية الكردية في العراق: من الاستنزاف إلى تهديد الجغرافيا السياسيية 47. سمير أحمد الزبين النظام العربي: ماضيه، حاضره، مستقبله 48. الصوفي ولد الشيباني ولد إبراهيم التنمية وهجرة الأدمغة في العالم العربي 49. باسيل يوسف باسيل سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان 50. عبدالرزاق فريد المالكي ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة: أسبابه واتجاهاته - مخاطره وحلوله (دراسة ميدانية) 51. شــــذا جمــــال خطيــــب الأزمة المالية والنقدية في دول جنوب شرقي آسيا 52. عبداللطيف محمود محمد موقع التعليم لدى طرفي الصراع العربي - الإسرائيلي في مرحلة المواجهة المسلحة والحشد الأيديولوجي 53. جــورج شــكري كتــن العلاقات الروسية-العربية في القرن العشرين وآفاقها 55. مصطفى عبدالواحد الولي أمن إسرائيل: الجوهر والأبعاد 56. خيرالدين نصر عبدالرحمن آسيا مسرح حرب عالمية محتملة 57. عبدالله يوسف سهر محمد مؤسسات الاستشراق والسياسية الغربية تجاه العرب والمسلمين

58. علي أسعد وطفة واقع التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها: دراسة ميدانية عن محافظة القنيطرة السورية 59. هيثم أحمد مزاحم حزب العمل الإسرائيلي 1968 - 1999 60. منقذ محمد داغر علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها (حالة دراسية من دولة عربية) 61. رضا عبدالجبار الشمري البيئة الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستراتيجية المطلوبة 62. خليل إسماعيل الحديثي الوظيفية والنهج الوظيفيي في نطاق جامعة السدول العربية 63. على سيد فواد النقر السياسة الخارجية اليابانية دراسة تطبيقية على شرق آسيا 64. خالد محمد الجمعة آلية تسويدة المنازعات 65. عبدالخالـــق عبدالله المبادرات والاستجابات في السياسـة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة 66. إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي التعليهم والهوية في العالم المعاصر (مصع التطبيق على مصر) 67. الطاهرة السيد محمد حمية سياسات التكيف الاقتصادي المدعمية بالصندوق أو من خارجه: عرض للدراسات 68. عصام سليان الموسى تطوير الثقافة الجماهيرية العربية 69. على أسعد وطفة التربية إزاء تحديات التعصب والعنفف في العالم 70. أسامة عبدالمجيد العانبي المنظور الإسلامي للتنمية البشريسة

71. حمد علي السليطي التعليم والتنمية البشرية في دول مجلس التعاون لـدول الخليــج العربيـة: دراسـة تحليليــة 72. سرمد كوكب الجميل المؤسسة المصرفية العربية: التحديات والخيارات في عصر العولمة 73. أحمد سليم البرصان عالم الجنوب: المفهوم وتحدياته 74. محمد عبدالمعطى الجاوية الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط 75. مازن خليل غرايية المجتمع المدني والتكاميل: دراسة في التجربة العربية 76. تركي راجي الحمود التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دولـــة قطــر (دراســة ميدانيـــة) 77. أبوبكر سلطان أحمد التحول إلى مجتمع معلوماتي: نظرة عامة 78. سلمان قادم آدم فضل حق تقرير المصير: طرح جديد لمبدأ قديم دراسة لحالات أريتريا - الصحراء الغربية - جنوب السودان 79. ناظم عبدالواحد الجاسور ألمانيا الموحدة في القرن الحادي والعشرين: صعود القمة والمحددات الإقليمية والدولية 80. فيصل محمد خير الزراد الرعاية الأسرية للمسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة نفسية اجتماعية ميدانية في إمارة أبوظبي 81. جاسم يونسس الحريسري دور القيادة الكاريزمية في صنع القرار الإسرائيليي: نموذج بن جوريون 82. على محمود الفكيكي الجديد في علاقة الدولة بالصناعة في العام العربي والتحديات المعاصرة

العولمة من منظور اقتصادي وفرضية الاحتواء المخمدرات والأمسن القومسي العربسي (دراسـة مـن منظـار سوسيولوجـي) المجال الحيوي للخليج العربي: دراســــة جيـواستراتيجيـــــة سياسات التكيف الهيكاسي والاستقرار السياسي في الأردن اتجاهـــات العمـــل الـوحـــدوي فـــــى المغـــرب العـــربي المعاصـــر الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي مسألة الحضارة والعلاقة بين الحضارات لدى المثقفين المسلمين في الأزمنة الحديثة التنمية الصناعية في العالم العربي ومواجه\_\_\_ة التحدي\_\_ات الدولي\_\_\_ة الإسلام والعولمة: الاستجابية العربية - الإسلامية لمعطيات العولمة اليهود الشرقيون في إسرائيل: جدل الضحية والجلاد استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية القطاع الخاص العربي في ظل العولة وعمليات الاندماج: التحديات والفرص العلاقات التركية - الأمريكية والشرق الأوسط في عالم ما بعد الحرب الباردة 96. مصطفى عبدالعزيز مرسى الأهمية النسبية لخصوصية مجلس التعاون لدول الخليج العربية

| عبدالمنعـم السيـد علـي                              | .83 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| عبدالمنعــم السيــد علــي<br>إبراهيم مصحـب الدليمـي | .84 |
| سيار كوكب الجميل                                    | .85 |
| منار محمد الرشوانيي                                 | .86 |
| محمد علي داهشش                                      | .87 |
| محمد حسن محمد                                       | .88 |
| محمد حسن محمد رضوان السيسد                          | .89 |
| هـوشــــــار معــــروف                              |     |
| محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | .91 |
| أحمد مصطفسي جابسر                                   | .92 |
| هاني أحمد أبوقديسس                                  | .93 |
| محمد هشام خواجكية                                   | .94 |
| وأحمد حسين الرفاعي                                  |     |
| ثامــــر كامـــل محمـــد                            | .95 |
| ونبيــــل محمــــد سليــــــم                       |     |
| المالة واللواد                                      | 06  |

97. على مجيد الحادي الجهود الإنهائية العربية وبعض تحديات المستقبل 98. آرشك بولاديان مسألة أصل الأكراد في المصادر العربية 99. خليل إبراهيم الطيار الصراع بين العلمانية والإسلام في تركيا 100. جهاد حرب عرودة المجلس التشريعي الفلسطيني للمرحلة الانتقالية: نحو تأسيس حياة برلمانية 101. محمد على داهم اتحاد المغرب العربي ومشكلة الأمن الغذائي: ورواء زكسى يونسس الواقع ومتطلبات المستقبل 102. عبد دالله المجيد ل حقوق الطفل الاجتماعية والتربوية: دراس\_\_\_\_ ميداني\_\_\_\_ في سوري\_\_\_\_ 103. حسام الدين ربيع الإمام البنك الدولي والأزمة المائية في الشرق الأوسط 104. شريف طلعت السعيد مسار التجربة الحزبية في مصر (1974 - 1995) 106. عــــال التنافس التركيي - الإيسراني في آسيا الوسطي والقوقياز 107. فتحيي درويت عشيبة الثقافة الإسلامية للطفل والعولمة 108. عدى قصيور حماية حقوق المساهمين الأفراد في ســـوق أبوظبــــي لــــالأوراق الماليــــة 109. عمر أحمد على جدار الفصل في فلسطين: فكرته ومراحله - آثاره - وضعه القانونيي 110. محمد خليل الموسي التسويات السلمية المتعلقة بخلافة الدول وفقاً لأحكام القانون الدوليي 111. محمد فايرز فرحات مجلس التعاون لدول الخلير العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحــو سياســة خليجيــة جـديــدة

112. صفات أمين سلامة أسلحة حروب المستقبل بين الخيال والواقع 113. وليد كاصد الزيدي الفرانكفونية في المنطقة العربية: الواقع والآفاق المستقبلية 114. محمد عبدالباسط الشمنقي استشراف أولي لآثار تطبيق بروتوكول كيوتو 115. محمد المختار ولد السعد عوائق الإبداع في الثقافة العربية بين الموروث الآسر وتحديات العولمة 116. ســــتار جبــــار عـــــــلاي العـــــــراق: قـــــــراءة لـوضـــــــع وخضر عباس عطوان الدولة ولعلاقاتها المستقبلي 117. إبراهيم فريد عاكوم إدارة الحكم والعولمة: وجهة نظر اقتصادية 118. نوزاد عبدالرحمن الهيتي المساعدات الإنهائية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نظرة تحليلية 119. إبراهيم عبدالكريم حزب كديما وحكومته الائتلافية: دراسة حالة في الخريطة السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها 120. لق\_\_ان عمر النعيمي تركيا والاتحاد الأوربي: دراسة لمسيرة الانضام 121. محمد بن مبارك العريمي الرؤية العُمانية للتعساون الخليجسي 122. ماجـــــد كيالـــــى مشروع الشرق الأوسط الكبير: دلالاته وإشكالاته 123. حسن الحساج على أحسمد خصخصه الأمن: السدور المتامي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة 124. سيعد غالب ياسين نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي 125. عــــادل ماجـــد مســؤولية الـدول عـن الإساءة للأديان والرم وز الديني 126. سهيلة عبد الأنيس محمد العلاقات الإيرانية - الأوربية: الأبع ادوملف ات الخسلاف

127. ثــامر كامــل محمــد الأخلاقيات السياسية للنظام العالمي الجديد ومعضاة النظام العربي 128. فاطم ــــة حـــافظ تمكين المرأة الخليجية: جدل الداخل والخارج 129. مصطفى علوى سيف استراتيجية حلف شال الأطلسي تجاه منطقة الخايج العربي 130. محمد بوبروش قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي: وجهـــــة نظــــر مغربيــــة 131. راشد بشير إبراهيم التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات: دراسة تطبيقية على إمارة أبوظبي 132. ســـامي الخزنــدار تطور علاقة حركات الإسلام السياسي بــــالبيئتين الإقليميـــة والدوليـــة 133. محمد عبدالحميد داود الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 134. عبدالله عبدالكريم عبدالله تسوية نزاعات الاستثار الأجنبي: دراسة في اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثار ونطاق أعمالها 135. أحمد محمود الأسطل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال قياسات الرأى العام: مسح لأساليب المارسة وللرأى العام 136. محسن محمد صالح النهوض الماليزي: قراءة في الخلفيات ومعالم التطور الاقتصادي 137. رضوان زيادة الإسالام السياسي في سوريا 138. رضا عبدالسلام على اقتصاديات استثار الفوائض النفطية: دراسة مقارنة وتطبيقية على المملكة العربية السعودية 139. عبددالوهاب الأفندي أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحلول المكنوا

140. حسين عبد المطلب الأسرج دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية في الدول العربية 141. خالد حامد شنيكات عمليات حفظ السلام: دراسة في التطورات وسياقاتها المستقبلية 142. محمد يرونس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية البيئة 143. عبد العالي حرور حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطية 144. مســـعود ضــاهر المستعربون اليابانيون والقضايا العربية المعاصرة 145. شيرين أحمد شريف القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة اقتصادية تحليلية 146. شريف شعبان مروك صناديق الشروة السيادية بين التحديات الغربية والآفياق الخليجية 147. عبدالجليل زيد المرهون أمن الخليج: العراق وإيران والمتغير الأمريكي 148. صــــباح نعــــوش منطقة التجارة الحرة الخليجية - الأوربية 149. محمد المختار ولد السعد تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا: ومحمد عبد الحي السياق - الوقائع - آفاق المستقبل 150. محمد سيف حيدر اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: البحث عن الاندماج 151. بشــــارة خضـــر عمليــــة الانــــدماج الأوربي: النشأة - العقبات - التحديات المستقبلية 152. محمد صفوت الزيات القرصنة في القررن الإفريقي. تنامي التهديدات وحدود المواجهات 153. محمد عبدالرحمن العسومي التنمية الصناعية في دول الخليج 

154. فـــواز جــرجس أوبامـا والشرق الأوسط: مقاربة بين الخطاب والسياسات 155. طه حميد حسن العنبكي العراق بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية 156. جاسم حسين على مكانة الدولار في ظل تنامي عملات عالمية أخرى 157. محمد شوقي عبد العال فض المنازعات في إطار مجلس التعــاون لـدول الخلـيج العربيـة مقارنة بتجارب منظمات إقليمية 158. إبراهيم على المنصوري تقييم الرعاية النفسية للأحداث الجانحين في دولية الإمارات العربية المتحدة 159. سيرجى شاشكوف العلاقات الروسية - الإيرانية: إلى أين؟ 160. أحمد مبارك سالم الشرطة المجتمعية في إطار 161. عبدالجليل زيد المرهون السياسة الروسية تجاه الخليج العربي 162. حمدى عبدالرحمن حسن الاتحاد الأفريقي والنظام الأمنى الجديد في أفريقيا 163. نوزاد عبدالرحمن الهيتي الدور التنموي للمنظات غير الحكومية: الجمعيات النسائية الخليجية نموذجاً 164. عار محمد سلو العبادي محددات السياسة النفطية الإنتاجية والسعرية للمملكة العربية السعودية 165. عبداللطيف محمد الشامسي صناعة التعليم: نحو بناء مجتمع الاقتصاد المعرفي الإماراتي 166. شريف شعبان مبروك السياسة الخارجية الإيرانية في أفريقيا 167. محمد مصطفى الخياط هيكلية قوانين الطاقة المتجددة 168. الشفيع عمر حسنين الصحافة الإلكترونية: المفهوم والخصائص والانعكاسات

تط ور الدراسات الأمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي يهودية إسرائيل: رؤية مستقبلية العقلانية في سلوك التصويت الانتخابي المنظات غير الحكومية والسياسة العالمية: دراسة في الأبعاد التمويلية تقنيات استكشاف النفط والغاز وعوائدها الاقتصادية في منطقة الخليج العربي ضان الجودة في التعليم العالي: حالة دولة الإمارات العربية المتحدة التنميــــة التكنولوجيـــة الخليجيـــة أم\_ن الخليج: التحديات الراهنة والسيناريوهات المستقبليسة تركيا والغرب: المفاضلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التطبيق ات العسكرية المحتملة لتقنيـة النـانو وسـبل مواجهـة مخاطرهـا الحداثة والتطور وتأثيرهما في العادات والتقاليد في المجتمعات الخليجية التخطيط الأمني لمكافحة المخدرات في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 181. حسين عبد المطلب الأسرج تفعيل دور المشروعات الاقتصادية المشتركة في تحقيق الأمن الغندائي العربي

| 169. سيد أحمد قوجيلي                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 170. عطا محمد زهرة<br>171. وليد بن نايف السديري<br>172. خالد حامد شنيكات |
| 173. عمار محمد سلو العبادي                                               |
| 174. باســـــم برقـــــاوي                                               |
| 175. صباح نعوش<br>176. مريم سلطان لوتاه                                  |
| 177. عقيـــل ســـعيد محفـــوض                                            |
| 178. حازم حسن الجمل                                                      |
| 179. ريـــــا الصبـــان                                                  |
| 180. محمد الأمين البشرى                                                  |

182. ربيع محمد يحيى الغاز الطبيعي الإسرائيلي بين تقليص التبعية والانعكاسات الإقليمية (2000 - 2013) 183. التجـــاني بولعـــوالي صورة الإسلام في المقاربة الأكاديمية الأوروبية: المقاربة الأكاديمية الهولندية نموذجاً 184. محمد عبدالقادر خليل الأبعاد الأمنية والعسكرية للعلاقات الخليجية - التركية 185. عزمي محمد الغيايش الوقود الحيوى بين أزمة الغذاء وأزمة الطاقة 186. عبدالسلام محمد البلوشي بوصلة الشركة: محاولة لتحديد المصلحة التي تبتغيها الشركة (دراسة قانونية مقارنة) 187. فضل عصام المزيني أوضاع غزة الاقتصادية والاجتماعية 188. محمد عبيد محمد سياسة التجارة الخارجية الإماراتية في إطار العضوية في منظمة التجارة العالمية 189. محمد إبراهيم حسن الصبحى إدارة المعرفة في بوابات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 190. أحمد منيسي الجاليات العربية في دول المهجر الــــدور وآليـــات تفعيلــــه 191. شحاتة محمد ناصر السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس 192. محمد عصودة برهومة الوعى الأخلاقي ودوره في الإصلاح الديني 193. مصطفى أحمد السيد مكاوي الاستثمار السياحي في مصر والدول العربية: الأهمية والتحديات ورؤية التطوير 194. منصـــور لخضــاري تطور "ظاهرة الإرهاب" في الجزائر: من الصعيد الوطني إلى الصعيد عبر الوطني

# https://t.me/montlq

بناء الدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطرية العربية

195. ميلود عامر حاج بناء الدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطالة وانعكاساته على واقع الدولة القطالة العربيات



# قواعد النشر

# أولاً: القواعد العامة

- 1. تقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات الاستراتيجية، وباللغة العربية فقط.
- يشترط ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدم للنشر في جهات أخرى.
- يراعى في البحث اعتماد الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الأكاديمية.
- 4. يتعيّن ألا يزيد عدد صفحات البحث على 40 صفحة مطبوعة (A4)، بما في ذلك الهوامش، والمراجع، والملاحق.
- يقدم البحث مطبوعاً بعد مراجعته من الأخطاء الطباعية في نسخة ورقية واحدة أو عبر البريد الإلكتروني.
- عرفق الباحث بياناً موجزاً بسيرته العلمية، وعنوانه بالتفصيل، ورقمي الهاتف والفاكس (إن وجد)، وعنوان بريده الإلكتروني.
- على الباحث أن يقدم موافقة الجهة التي قدمت له دعاً مالياً، أو مساعدة علمية (إن وجدت).
  - تكتب الهوامش بأرقام متسلسلة، وتوضع في نهاية البحث.
- ويتم تحديد والرسوم البيانية في متن البحث حسب السياق، ويتم تحديد مصادرها أسفلها.
- 10. تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحث، وتعديل المصطلحات بالشكل اللذي لا يخل بمحتوى البحث أو مضمونه.

# https://t.me/montlq

- 11. يراعى عند كتابة الهوامش توافر البيانات التوثيقية التالية جميعها وبالترتيب نفسه: الكتب: المؤلف، عنوان الكتاب (مكان النشر: دار النشر، سنة النشر)، الصفحة. الدوريات: المؤلف، «عنوان البحث»، اسم الدورية، العدد (مكان النشر: تاريخ النشر)، الصفحة.
- 12. يقدم المركز لمؤلف البحث المجاز نشره مكافأة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي و10 نسخ من البحث كإهداء عند الانتهاء من طباعته بشكله النهائي.

# ثانياً: إجراءات النشر

- ا. ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس تحرير دراسات استراتيجية.
- 2. يتم إخطار الباحث بما يفيد وصول بحثه خلال أسبوع من تاريخ التسلم.
- إذا حاز البحث الموافقة الأولية لهيئة التحرير، ترسل اتفاقية النشر الخاصة بالسلسلة
  إلى الباحث لتوقيعها.
  - 4. يرسل البحث إلى محكمين من ذوي الاختصاص في مجال البحث.
- في حالة ورود ملاحظات من المحكمين، ترسل الملاحظات إلى الباحث لإجراء
  التعديلات اللازمة، على أن تعاد خلال مدة أقصاها شهران.
- 6. تصبح البحوث والدراسات المنشورة ملكاً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ولا يحق للباحث إعادة نشرها في مكان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المركز.
- المركز غير مسؤول عن إرجاع البحوث التي يتقرر الاعتذار عن عدم نشرها ضمن
  السلسلة، كما أنه غير ملزم بإبداء أسباب عدم النشر.

# قسيمة اشتراك في سلسلة (دراسات استراتيجية))

|                                  |                                     | ٠                                         | الاس_    |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|                                  |                                     | ـة :                                      | المؤسس   |
|                                  |                                     | ن :                                       | العنوا   |
|                                  | المدينة:                            | :: ·                                      | ص. ب     |
|                                  |                                     | لبريدي:                                   | الرمز ال |
|                                  |                                     | ــة :                                     | لدول     |
|                                  | فاكـس:                              | ٠                                         | ماتة     |
|                                  |                                     | الإلكتروني:                               |          |
| (                                | إلى العــدد:                        | شتراك: (من العدد:                         | بدء الا  |
|                                  |                                     |                                           |          |
|                                  | رسوم الاشتراك*                      |                                           |          |
| 60 دولاراً أمريكياً              | 220 درهماً                          | للأفراد:                                  |          |
| 120 دولاراً أمريكياً             | 440 در هماً                         | للمؤسسات:                                 |          |
|                                  |                                     |                                           |          |
|                                  | دي، والشيكات، والحوالات النقدية.    | للاشتراك من داخل الدولة يقبل الدفع النقا  |          |
| ليف التحويل.                     | الات المصرفية، مع تحمل المشترك تكال | للاشتراك من خارج الدولة تقبل فقط الحوا    |          |
| ات للدراسات والبحوث الاستراتيجية | مة الاشتراك إلى حساب مركز الإمــارا | في حالة الحوالة المصرفية، يرجى تحويـل قيد |          |
|                                  | ـ فرع الخالدية. ص. ب: 46175 أبو     | رقم 1950050565 بنك أبوظبي الوطني .        |          |
|                                  |                                     | الرقم الدولي للحساب البنكي (IBAN):        |          |
| الائتيان Visa و Master Card.     | (www.ecssr.ae) باستعمال بطاقتی ا    | يمكن الاشتراك عبر موقعنا على الإنترنت (   |          |

لزيد من المعلومات حول آلية الاشتراك يرجى الاتصال:

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

#### قسم التوزيع والمعارض

ص.ب: 4567 أبوظبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة هاتف: 9712)4044445 (9712)فاكس: 9712)4044445 البريد الإلكتروني: books@ecssr.ae موقع المركز على الإنترنت: http://www.ecssr.ae







/ Books.ecssr

\* تشمل رسوم الاشتراك الرسوم البريدية، وتغطى تكلفة اثني عشر عدداً من تاريخ بدء الاشتراك.